

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



**GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY** 



B000335235

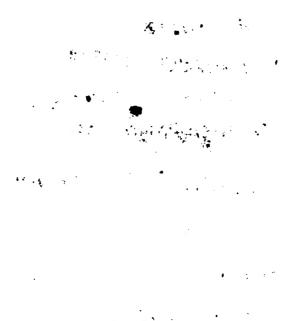

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

or on the date to which renewed. Renewals compared below, or on the date to which renewed. Renewals compared to the compared t

| LOAN PE            | RIOD 1      | 2                                                                         | 3         |    |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| HOME               | USE         |                                                                           |           |    |
| 4                  |             | 5                                                                         | 6         |    |
| 1-month<br>6-month | loans may b | RECALLED AFTER<br>be renewed by co<br>e recharged by b<br>ges may be made |           | De |
|                    |             | <b>AS STAM</b>                                                            | PED BELOW |    |
| 30                 | T 4 1       | 980.                                                                      |           |    |
|                    |             |                                                                           |           |    |
| REC CO             |             |                                                                           |           | _  |
| REC. CIT           | JE 9        | <u>,                                      </u>                            |           | _  |
|                    |             | <i></i>                                                                   |           |    |
| ` ,                | •           |                                                                           |           |    |
|                    |             |                                                                           |           |    |
| MAY                | 8 1983      | 50                                                                        |           |    |
| MOFFIT MAR         |             | - / 4                                                                     |           | _  |
|                    |             |                                                                           |           |    |
| RECEIV             | ED BY       |                                                                           |           |    |
| ADD                | 1 1987      |                                                                           |           |    |
| _APR_              | 1 1307      |                                                                           |           | _  |
| CIRCULAT           | ON DEPT     | <u> </u>                                                                  |           |    |
|                    |             |                                                                           | İ         |    |

العن الفران الف





جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلُّمَا رُزِنُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَثُوا بِيهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِهُونَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَعْيِي أَنْ يَصْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقِّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا رَيَهُدِى بِهِ كَثِيرًا رَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٢٠ ٱلَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ نُمْ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآء وَخَيْنُ نُسَبِّجُ بِعَبْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وَعَلَّمَ آكَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَآه هَؤُلآء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُجْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِثْهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ٣٢ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ آهُخُذُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمًا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرًّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٣٥ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا نَإِمًّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِتِّى هُدًى نَبَىْ تَبِعَ عُمَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآثِكَ أَنْعَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا فِعْبَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَآشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَآدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِبًّا ثُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَتِثَّآتِهَا وَنُومِهَا وَعَكَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَّالْمَسْكَنَةُ وَبَآوًا بِعَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ رَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّي ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا رَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْنُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ ٩٢ نَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا رَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّعِكُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبَّك يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارْضٌ وَلَا بِكُمْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَنْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ٩٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءَ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١٥ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَهُهْ تَكُونَ ٩٩ قَالُ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ بِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأُتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ نَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٩ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَهِيَ كَآلِجُارَةِ أَرْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِحَارَةِ لَمَا يَتَغَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ

كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ١٨ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ٣٨ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّنَّى لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِكُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ مِثْسَمًا ٱشْتَرَوْا بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ فَبَآوًا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٨ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُومِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوٓ ٱلْحَتَّى مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ثُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَّخَذَتُمُ ٱلْجِعْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْجِعْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٩ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٠٠ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١١ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ ﴿ يَكَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُو لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَلَقَدْ أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ ا بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أَوَكُلَّهَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا لِيُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَريقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 19 وَٱتَّبَعُوا مَا تَتْلُو ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلجِّعْمَ ومَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانِ

خَآتِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِق وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَهَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَهْجَابِ ٱلْجِيمِ ١١٠ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَعْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمٍ ١١٥ أَلَذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُمْ بِهِ فَأُولَاثِكَ فُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١٩ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي نَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١١٧ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيًّْا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَبَّهُنَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطَّالِمِينَ ١١٩ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأُمِّنًا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وْٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلتَّجُودِ ١٢٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٢١ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رُبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٢ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرْبَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ

هَذَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفْ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْمَ ٱلْمَعْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُرِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَثِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠١ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٢ أَلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٣٣ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا فَٱسْتَنِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ هَيْء قَدِيرٌ ١٣٨ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ مَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُعْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَكْتَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَبًّا تَعْمَلُونَ ١٢٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْمَ ٱلْمَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَّلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ جُعَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَبُوا مِنْهُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٤٩١ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٩٠١ فَٱذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَآهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْء مِنَ ٱلْخُرْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّمِ ٱلصَّابِرِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٢ أُولَآئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ فَمَنْ جَ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِعِ قَمَنًا قَلِيلًا أُولَاقِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَعِ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ ٱهْتَرَوْا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ نَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاتِي بَعِيدٍ ١٧٢ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا رُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَفْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّةِ ذَوى ٱلْقُرْبَى زَّالْيَتَامَى زَّالْمَسَاكِينَ زَابْنَ ٱلسَّبِيلِ زَّالسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرَّفَابِ زَأَقَامَ ٱلصَّلَوَّةَ زَآنَى ٱلزَّكَوةَ وَٱلْمُومُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاء وَالصَّرَّاء وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ صَحَتُوا وَأُولَاثِكَ فَمْ ٱلْمُتَّقُونَ ١٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيةِ شَيْء فَأَيِّبَاعْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآه إِلَيْةِ بِإِحْسَانِ ١٧٥ ذَلِكَ تَخْفِيكْ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً نَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٧٧ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْبُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ فَهَنْ خَاكَ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِثْبًا فَأَصْلِمَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَم نَعِدَّةً مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِكْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ نِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

رُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْى تَحِلَّهُ فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِعِ أَذًى مِنْ رَأْسِع فَفِكْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْعُبْرَةِ إِلَى آلَةٍ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ نَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحٍ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَجْدِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَلَجُ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْح فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي آلَجُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَبْتَفُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْكَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَّاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ تَبْلِةِ لَمِنَ ٱلصَّالِينَ ١٩٥ ثُمَّ أَبِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَالْذُكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكُوكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِي ١٩٧ رَمِنْهُمْ مَنْ يَغُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلكُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً رَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَآثِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِبًا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩١ وَآذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَعَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ لِمَنِ ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْدِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُغْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِرَّةُ بِٱلْإِثْمِ نَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱنْتِفَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّكَ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَانَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَكُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٥ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

قُلِ ٱلْعَفْرَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠ وَلا تَنْكِحُوا ٱلْبُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْكُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ ٱلْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجُنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢٢ رَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَجِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَآعْتَرْلُوا ٱلنِّسَآء فِي ٱلْجَينِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ سِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيْحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآرُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي هِنْتُمُ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَآتَتُوا ٱللَّهَ وَآعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّمُ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٢٠ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٥ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَهْهُم فَإِنْ فَآوًا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٣٧ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَانَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ تُرْوَه وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلَانُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعَافَا أَلَّا يُقِيمًا حُذُونَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُذُونَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْفَتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٣٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ

طَلَّقْتُنُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٠٠ قَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٠١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّعٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْمَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُونِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٣٢ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ هـ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ آللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَانًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ٢٤٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِكَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَهُمْ آبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بٱلطَّالِمِينَ ٢٠٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقً بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِدِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَك آلْ مُوسَى وَآلُ عَرُونَ تَغْمِلُهُ ٱلْمَلاَئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَضْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُعْيِى رَيْمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى رَأْمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِي فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِبِينَ ٢٩١ أَرْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُرشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِى هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاتَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٩٢ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوُّمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَثِنَ عَلْبِي قَالَ نَحُدُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْمِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَّاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَتابِلَ فِي كُلِّل سُنْبُلَةٍ مِاتَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٠ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْكَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٩٥ تَوْلُ مَعْرُوك وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَآء ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان عَلَيْهِ ثُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَآتَتْ أُكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَّاللَّهُ بِمَا

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيعِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَآكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ إِبْالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهذوا شَهِيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَحُلَيْنِ فَرَجُنَّ وَٱمْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآء أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا نَتُذَكِّمَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَتْسَطُ عِنْكَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِهُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلا شَهِيكٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوتًى بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُوِّدِ ٱلَّذِي ٱوْتُبِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّنِي ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مم لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَانُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَأُولَاثِكَ هُمْ وَتُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٠ عُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَاك ال قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَنْيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِةِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيمِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الدُّهِبِ وَالْفِصْةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ آلْخَيَوةِ ٱلكُنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أَرْنَبِتُكُمْ بِعَيْم مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱللَّهُ مِنْ مَا رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وَأَزُواعُ مُطَهِّرٌ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا إِنْنَا آمَنًا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلَصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَائِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَعْجَارِ ١٦ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَآثِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَائِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨٠ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَبْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْك ٱلْبَلاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِقَيْمٍ حَقِّى رَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ١٦ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ١٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ ذَلِكَ

دُعَا زَكَرِيّاء رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً مَليِّكَ إِلَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَآء فَنَادَتُهُ ٱلْمَلاَئِكُةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِرَابِ ٣٠ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَى مُصَدِّةًا بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَمُ وَٱمْرَأَتِي عَاتِمٌ قَالَ كَذَلِك ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلُ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُمْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱضْطَفَاكِ عَلَى نِسَآهِ ٱلْعَالَبِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱنْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلك مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْفَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُل مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلْمُبِهُ ٱلْمَسِيعُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ١٦ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اَم قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَكْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَعْلَق مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْبِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جِئَّنُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَتِكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَأَنْغُمُ فِيدِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَحْمَةِ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هُ عَلَمًّا أُحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ خَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

تَشْهَدُونَ ١٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِى أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَآكُفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِبَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى. هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤِّتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَرْ يُعَاجُّرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيةِ مَنْ يَشَآءَ وَٱللَّهُ وَاسِعً عَلِيمٌ ٧٧ يَغْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ رَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُوِّدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآتِهُا ٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ بَلَى مَنْ أَرْنَى بِعَهْدِةِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّةِ رَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُمُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٧ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكْمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَآئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولً مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوَّمِنُنَّ بِعِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأْتُرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٦ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ ثُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَفَقَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَتْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِعِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَآعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَالْكُورِ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ٩٠ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِعِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠٠ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُمِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَائِك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَثُ وُجُوهٌ وَتَسْرَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْرَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُرِهُهُمْ فَفِي رَحْبَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْخُقِ وَمَا آللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخْرجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُم وَتُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ ٱلْأَنْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٨ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوًا بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآء بِعَيْمٍ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَكُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآئِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَاجُعُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُسَارِعُونَ فِي

تُفْلِحُونَ ١٣٩ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدُّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآهَ وَٱلضَّرَّآهَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْعَيْظَ وَّالْعَانِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٢٩ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا آللَّهَ فَآسْتَغْفَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلكُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٠ أُولَاثِكَ جَزَآرُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَخْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَفِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣٢ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٍ مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَلِيُحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَيَهُ عَقَى ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ رَلَمًا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَهُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَتَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا نُحَبُّدُ إِلَّا رَسُولً قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُعِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُمُّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَهُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُوَّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلكُّنْيَا فُوَّتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا رَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٨١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَقَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

١٥٣ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَهًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنَفَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفَ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِمْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَعْدُلُكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِةِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٥١ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوتَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥٩ أَفَهَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَ ٱللَّهِ كَهَنْ بَآء بَحْفِطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥٧ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١٥٩ أَوَلَهًا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا عُلْتُمْ أَنِّي هَذَا عُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَاقَعُوا رَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَرِ ٱدْنَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لْأَتَّبَعْنَاكُمْ أَمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَثِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَنْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٩٢ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَتَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا نُتِلُوا تُلُ فَأَدْرَرُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ 'صَادِقِينَ ١٩٣٠ رَلا تَخْسَبَنُ ٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَآهَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٩٠ فَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِعِ رَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْكَ عَلَيْهِمْ وَلَا فُمْ يَخْزَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمْ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَالْخُشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

كَثِيرًا رَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٣ رَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَّاشْتَرَوْا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْ قَدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لْآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْعَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ نُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٩٠٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا ا19 رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٢ رَبُّنَا وَآتِنَا مَا رَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ١٩٣ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أُنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٩٠ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكَقِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَخْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ١٩٥ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَفُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاغٌ قَلِيلٌ ثُمٌّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْبِهَالُ ١٩٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا ١٩٩ أُولَا ثِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٣٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ

# سورة النساء بين منية رعى مائة رخبس رسبعرن أية

ية ولى عادة وحيس وسبعون . بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآء وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بِعِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٢ وَآتُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بَّالطَّيِّب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَٱنْكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنَّسَآء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَّاءَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا ٱلنِّسَآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِمًّا مَرِنًا م وَلَا تُؤْتُوا ٱلسَّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَأَبْتَلُوا ٱلْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلتِّكَاءَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَآدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَاقًا وبِدَارًا ٧ أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا دَا دَا الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله م الله مَا الله م نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَان وَٱلْأَثْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٩ وَإِذَا حَضَمَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا آلْقُرْبَى وَّٱلْيَتَامَى وَّٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوقًا ١٠ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَوَكُوا مِنْ خَلْفِ مْ ذُرَّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

لِلذَّكَم مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوْيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّكُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهْ وَلَدُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌّ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّةِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَكْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٠ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ا وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَتُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّحُسُ فَإِنْ كَانُوا أَحْتَمَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ ١١ غَيْمَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا بِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١ وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ بِسَآتِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٢١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَاثِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٦ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاتِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا "التِّسَآء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا رَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ٢٠ رَإِنْ أَرَدَتُمْ ٱسْتِبْدَالَ زَرْجٍ مَكَانَ زَرْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢٩ وَلَا تَنْكِخُوا مَا نَكَمَ آبَآرُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ٢٧ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاثُكُمْ وَعَبَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَجْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاثُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ بِسَآئِكُمْ وَرَبَآثِبُكُمُ ٱللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَآثِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَارٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا 🀞 ٢٨ وَٱلْحُصْنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْمَ مُسَائِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِعِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٩ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِمَ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْمُرِّمِنَاتِ فَبِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُرَّمِنَاتِ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِخُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَائِحَاتٍ وَلَا مُتَّعِدَاتِ أَخْدَانِ ٣٠ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى ٱلْحُصْنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١ يُرِيكُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

جزء ه

وْآللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٦ وَٱللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيكُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ صَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَافِى مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيدٍ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣٦ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِبًّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلتِّسَآء نَصِيبٌ مِبًّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ فَصْلِةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٣٧ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَوَك ٱلْوَالِدَان وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ تَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا نَصَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَبْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِةِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٢٠ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا فِعِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِي ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُعْتَالًا تَخُورًا ١٩ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٣٦ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَرْمِ ٱلْآخر وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ تَرِينًا فَسَآء قَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا مع إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا هُ عَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى عَوُلَاهَ شَهِيدًا يَوْمَثِنْ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَرَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَمِ أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْعَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآء فَلَمْ يَجِدُوا مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمْ يَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٣٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيكُونَ أَنْ تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٨ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّمُونَ ٱلْكَلِّمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٩٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُوْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْبِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَنْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَبَا لَعَنَّا أَفْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّمَّا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِعِ إِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَأَلَّمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوُلاء أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ

لِيَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤُنُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٧٥ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصَّلِهِ نَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ زَالْخِكْمَةَ زَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيبًا ٨٥ فَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَعِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَكُوتُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٩٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تُجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا طَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ رَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَعَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِدِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٩٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرُّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُكُونَ عَنْكَ صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآوُكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ٦٦ أُولَادِّكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا ١٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْن ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآوُكَ فَٱسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَهُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيبًا ١٨ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا تَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٩٩ وَلُوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا نَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا ٧٠ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٧ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَّالرَّسُولَ فَأُولَاثِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلتَّبِيِّينَ وَّالصِّدِّيقِينَ وَّالشَّهَدَآء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَآثِكَ رَفِيقًا ١٢ ذَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ آنْفِرُوا جَبِيعًا ١٠٠ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ ٱللَّهِ لَيَغُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَرْرًا عَظِيمًا ٧٦ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلآخِرَةِ رَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبُ فَسَوْفَ نُرُّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآء وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَعْلُهَا وَٱجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ١٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَرْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَالُ إِذَا فَرِيقًى مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَتَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلا أَخُرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ثُلْ مَتَاعُ ٱلكُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرً لِمَن ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ تُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَا لِهَوُّلآ ٱلْقَوْمِ لَا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْتَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيكًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٣٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِفُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا مه أَفَلًا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْمِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَاقًا كَثِبرًا ٥٨ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِعِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرُّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا تَلِيلًا ١٩ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١٨ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّتَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَعِيَّةٍ تَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا ١٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَتُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآء فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَالْتُعْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَداتُمُوهُمْ وَلا تَتَّعِدُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَـوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاتٌ أَوْ جَآوُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلْوُكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٩٣ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَعُكُوهُمْ وَأَتْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَآثِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ٩٠ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ رَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدُّنُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَكُوٍّ لَكُمْ رَهُوَ مُؤُمِنٌ فَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَانَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا لَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا نِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَايًا عَظِيمًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ نَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَا اللَّهُ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ نَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْمُ أُولِي ٱلضَّرَر وَٱلْحُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٨ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ ظَالِبِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْفِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَأَالِنَسَآه وَأَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَآثِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَجْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّه

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠٢ وَإِذَا ضَرَبْتُمٌ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ بِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ نَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَى أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا تَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْتُوتًا ١٠٥ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِفَآه ٱلْقَرْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَتِقِ لِتَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِكْنَآتِنِينَ خَصِيبًا وُٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ١٠٧ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا نِحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيبًا ١٠٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَاهَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِنَّمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِعِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٦ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِتًا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَبَّتْ

طَآدِقَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَك مِنْ شَيْء رَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ زَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٦ لَا خَيْمَ فِي كَثِيمٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوبٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَغْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْك نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ رَمَنْ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُولِّةٍ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِةٍ جَهَلَّمَ وَسَآءتْ مَصِيرًا ١١٩ إِنّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَغْفِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاقًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّعِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُمِلَّنَّهُمْ وَلَأُمِّتِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَتَّهُمْ فَلَيْبَتِّكِنَّ آذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَآمُرَتَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّعِدِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُسِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١١٩ يَعِكُعُمْ رَيُمَتِيهِمْ رَمَا يَعَكُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولَآثِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَدُّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٢١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُكْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا رَمَنْ أَصْدَى مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٢٢ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ رَلًا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّا يُجْزَ بِعِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكُم أَوْ أَنْقَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ رَلا يُطْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِبَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ رَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا رَاتُّكَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ رَلِلَّةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُعِيطًا ١٢٩ وَيَسْتَفْتُونَك فِي ٱلنِّسَآء تُعلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ رَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِعُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ

وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيمًا ١٢٧ وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُخْمًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلتِّسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَكَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ رَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢ إِنْ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْن وَٱلْأَثْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ نَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَرَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْنُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُمْ بِٱللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِّر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١٣٩ وَقَدْ نَزَّل عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا رَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَبِيعًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَنْحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُرِّمِنِينَ سَبِيلًا ١٩١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآوِّنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٣٢ مُكَبُّكَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُّلَآ وَلَا إِلَى هَوُّلآ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْكَانِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدُّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَيْ تَجِكَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَاثِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيبًا ١٤٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 🏶 ١٤٠ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسَّوْم مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ غُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا ١٩٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا تَدِيرًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّعُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَعُولُونَ انْرُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَآتِكَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللّ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّعُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَاثِكَ سَوْكَ نُوِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ١٥٢ يَشَأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزَّلَ مَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّبَآء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱلَّغِكُوا ٱلْغِلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ نَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء 4

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاتِهِمْ وَتُلْنَا لَهُمُ آنْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٠ قَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاتَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَتَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيآء بِعَيْمٍ حَقِّى وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ مَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٥٩ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا تَتَلْنَا ٱلْمَسِيجَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا تَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّة لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيعِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنَّ وَمَا تَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْدِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٧ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِ قَبْلَ مَوْتِعِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥٩ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٩٠ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ أُولَآثِكَ سَمُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩١ إِنَّا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَرْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْجَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانً وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٢ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٩٣١ رُسُلًا مُبَشِّرينَ وَمُنْدِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خَجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٩٣ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَآثِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا صَلَالًا بَعِيدًا ١٩٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٩ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيعُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بَّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُجَّاتَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٧٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَآئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٧١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَبِيعًا ١٧٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَدَانًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانَّ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمًّا آلِّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَٱعْتَصَبُوا بِعِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صرَاطًا مُسْتَقِيبًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ تُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةُ رِجَالًا وَنِسَآء فَلِلذَّكَمِ مِثْلُ حَظِّ أَلْأُنْثَمَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَليمٌ



## مدنية وهى مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَآئِمَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْمَ ٱلْخَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى ولَا ٱلْقَلَائِدَ ولَا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْخُوَامُ يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوَانًا ٣ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فْأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وْتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ م حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُخْفَنِقَةُ وَٱلْمَوْفُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِعَ عَلَى ٱلتَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقًى أَلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ هِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَنْمَصَةِ غَيْمَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ إِفُلْ أُحِلًّا لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْمَ مُسَائِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَان وَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْتَكُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ و وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَآطَهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَم أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْفَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآء فَلَمْ يَجِدُوا مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمْ يَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِينُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُمْ بِعِ إِذْ قُلْعُمْ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآء بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ ۚ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَثْرَبُ لِلتَّقْرَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآتِك أَفْحَابُ آلْجِيمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآتِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱقْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوةَ وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوة وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيّآتِكُمْ وَلأُنْخِلَتَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٩ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا تُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّنُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَطَّا مِمًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَآعُف عَنْهُمْ وَآصْغَمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ ٱلْعَدَارَةَ وَٱلْبَعْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ ٱللّه

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِبًّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِى بِعِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُحْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِنَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١١ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْك ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى غَنْ أَبْنَاءُ ٱللَّهِ وَأَحبَّآوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِكُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِبِّنْ خَلَقَ يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْك ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْةِ ٱلْمَصِيرُ ٣٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَعْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَغُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيم وَلا نَذِيم فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُونِّ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠ يَا قَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرُّتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٩ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَعَانُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ نَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ ٢٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًّا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِك إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَانْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠

زَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَمِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبُّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣١ لَثِنْ بَسَطتً إِلَّ يَكَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَاكُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيكُ أَنْ تَبُوء بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَهْجَابِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ نَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْمَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَةَ أَخِيةِ قَالَ يَا رَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْفُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْمَةٍ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٥٠ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَبِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣٩ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَزَآهُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ رَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَابٍ أَرْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي ٱلدُّنْيَا رَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَعُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِةِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا رَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَهُوا بِدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقْبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا ثُمَّ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٦ وَٱلسَّارِينَ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْبِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ هُ مَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ. في ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَنْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَبَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَبًّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِّمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوثِيتُمْ هَذَا نَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَآحْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَنْ أَيْطَهِمَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَبَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِللَّغْتِ فَإِنْ جَآوُكَ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ إِيْجِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ٣٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ نِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَآثِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّائِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآء فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَالْحُشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولآئِكَ عُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلتَّفْسَ فِٱلتَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْن وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرْوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ ابِعِ نَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ • وتَقَلَّيْنَا عَلَى آفَارِهِمْ بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيعِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاتِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٣٠ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِّى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْدِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَبًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٣٠ وَلَوْ

شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ نِيهِ تَغْتَلِفُونَ مِه وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَرَكُّوا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ رَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ هُ أَنَّكُكُمْ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلْيَهُونَ وَّالنَّصَارَى أَوْلِيَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآء بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٧٠ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَفَّى يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ خَفْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِٱلْفَتْمِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِةِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٨٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَعَوُلَاهُ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَكُوا خَاسِرِينَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِعِ فَسَوْك يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَوْمٍ يُعِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَعَ لَآثِمِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٩٠ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفَالِبُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّعَدُوا دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُرًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١٠ قُلْ هَلْ أُنْبَتُكُمْ بِشَرّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَاثِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٩٦ وَإِذَا جَآرُكُمْ قَالُوا آمَنًا وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ١٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمْ ٱلسُّخْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلرَّجُنْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٦ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَقَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِكُمِّرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ رَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْفِ فَسَادًا وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيّآتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ مَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٧٦ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْيِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٧٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ رَعَبِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِشْرَآئِكَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فريقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥٠ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَبُوا وَصَبُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَبُوا وَصَبُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٩ لَقَدْ

كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيعُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيعُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَهُ آعْبُهُوا ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُوا لهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ٧٧ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ قَالِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَبًّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلًا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٧٩ مَا ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُوْكَكُونَ ١٠ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا في دِينِكُمْ عَيْمَ ٱلْحَقِي وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَآء تَوْم تَدْ صَلُّوا مِنْ قَبْل وَأَصَلُّوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبِيلِ ١٨٠ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُم نَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٣ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا تَذَمَتْ لَهُمْ أَنْهُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ٨٠ وَلَوْ كَانُوا يُومِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٥٨ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ وَّالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَكَچْدَنَّ أَتْرَبَهُمْ مَوَدَّةً للَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاتًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ ٨٩. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى آلرُّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ آلدَّمْعِ مِبًّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا هَاكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٧ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّى وَنَطْبَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ فَأَقَابَهُمْ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

جزء ٧

وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلْجَيمِ ٨٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِعِ مُوِّمِنُونَ ١١ لَا يُوَّاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّقْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَرْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيمُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فُصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣ إِنَّمَا يُريكُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوتِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَآء فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ رَّاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ ٩٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجٌ نِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَاٰ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌّ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا فَجَزَآء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ ۚ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَاهَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ نُو ٱنْتِقَامِ ٩٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ٩٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْخَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْمَ ٱلْخُرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَاثِينَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٩ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَيْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ رَإِنْ تَسْأَلُوا عَاها حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْفُرْآنُ ثُبَّدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٢ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا رَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَارُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَعُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ، ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِعِ ثَمَنَّا عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِبَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَتَّى مِنْ شَهَادَتِهِبَا وَمَا ٱعْتَكَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَعَافُوا أَنْ أَنْ رَدَّ أَيْمَانً بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَغُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱنْكُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيُّدتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَعْلَقُ مِنَ ٱلطِّين كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِنْنِي فَتَنْغُغُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِنْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْبَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِنْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمِرْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَنْكَ إِذْ جِثْنَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ نَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أَرْحَيْتُ إِلَى ٱلْخَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَآشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٢ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ظَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَرِّلُ عَلَيْنَا مَآثِكَةً مِنَ ٱلسَّمَآء قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ غُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١١٠ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآثِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآء تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَآرُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلرَّازِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَخُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِنْ كُنْتُ تُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا تُلْتُ لَهُمْ إِلًّا مَا أَمَرْقَنِي بِهِ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَبًّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١١٨ إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١١ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارْ، خَالِدِينَ بِيهَا أَبَدًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٥٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا ويهنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مكّية رهى ماثة رخبس وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ٢ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلَّ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۽ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَبَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣ أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنْوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ٨ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْرِى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ تَحَانَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرَرُنَ ١١٠ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٦ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٦ مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَثِذٍ نَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَبْمَسْكَ ٱللَّهُ بِضَّ فَلِا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَبْسَسْكَ بِعَيْمِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ أَلْ قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَمُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَّ هَذَا ٱلْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِغِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَا وَاحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِّي مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُعْلَمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٣ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَهْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَآوُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنًّا مُشْرِكِينَ ٢٠ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُوًّا وَإِنْ يَرَوًّا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآرُك يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرَّلِينَ ٣٩ وَهُمْ يَنْهَرْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٧ وَلَوْ قَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٨ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٥ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا خُنُ بِمَبْعُوثينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْخَيِّق قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَكُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّهُوا بِلِقَآهِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَفْتَةٌ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَخْمِلُونَ أُوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ﷺ فَحُدُونَ ٣٣ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٥ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَعِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٦ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ رَلَا طَآئِمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِ ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يَحْشَرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمَّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَا آللَهُ يُصْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَرْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِتِينَ ام بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْدِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء وَالضَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ تُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَمْ قَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا كُمْ مُبْلِسُونَ هُ عَقُطِعَ دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَبْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَّا غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِينُكُمْ بِعِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ثُمْ يَصْدِفُونَ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً عَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ٨٠ وَمَا

نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَبَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا يَبَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وه عُلْ لَا أَعُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَاتِينُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَعُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى عُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ اه وَأَنْدِرْ بِعِ ٱلَّذِينَ يَعَالُونَ أَنْ يُعْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِةِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَدَاةِ وَٱلْعَشِي يُريكُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُلَا مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ م وَإِذَا جَآءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِةِ وَأَصْلَمَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ هُ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْخُرْمِينَ ٩٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ثُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ قُلْ إِتِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَنْجِلُونَ بِهِ إِنِ ٱلْخُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٥ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِعِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ٥٥ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَصْ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَقَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيعِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُسَلَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبادِةٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَتَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا

يُفَرِّطُونَ ١٣ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّى أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِيينَ ٩٣ قُلْ مَنْ يُخَيِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْمِ تَدْعُونَهُ تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَخْيَتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٩٩ وَكَذَّبَ بِعِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقّ عُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِرَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلدِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتُّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْرًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِرْ بِعِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٧٠ قُلْ أَنَكْغُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَذَانَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْرَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَفْعَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِوْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱنَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِى إليَّةِ تُحْشَرُونَ ٧٣ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٠ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْغَخُ فِي ٱلصَّورِ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ٣ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ وَكَذَٰلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ولِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٩ قُلَبًا جَنَّ عَلَيْدِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَتِّي

فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٠ فَلَمًّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ أَهَدًا رَبِّي فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَثِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلصَّالِّينَ ١٨ فَلَمًّا رَأًى ٱلشَّبْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَبًّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَرْمِ إِنِّي بَرِئً مِبًا تُشْرِكُونَ ٧٩ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ ٱلْحَاجُّوتِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَانِ وَلا أَخَانُ مَا تُشْرِكُونَ بِعِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيًّا رَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْهُ عِلْبًا أَفلا تَتَدَكُرُونَ ١٨ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَعَافُونَيْ أَتَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِعِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقًى بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٣ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَآثِكَ لَهُمْ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَكُونَ ٨٣ وَتِلْكَ خُجُّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى تَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآء إِنَّ رَبُّكِ. حَكِيمٌ عَلِيمٌ مه رَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ رَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُهَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ خَوْرى ٱلْحُسِنِينَ ٥٨ وَزَكُرِيَّاءَ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨٩ رَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَصَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَبِينَ ٨٧ وَمِنْ آبَآتِهِمْ رَذْرَيَّاتِهِمْ وَإِخْرَائِهِمْ رَآجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٩ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَوُلآه نَقَدْ رَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ١٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالِيينَ 41 وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِعِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُعْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَارُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمّ

١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِمُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمِنْ أَبْصَمَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ١٠٥ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّهِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِك رَبَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُوْمِنُونَ ١١٠ وَنْقَلِّبُ أَنْتِكَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ ﴿ اللَّهِ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْبَلَاثِكَةَ وَكَلَّبَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ اللَّهُ وَلَكِنَّ الْكُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١٦ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٣ وَلِتَصْفَى إِلَيْهِ أَقْئِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا ثُمْ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَفَعَيْمَ ٱللَّهِ أَبْتَعِي حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلً مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١١٥ وَتَبَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٦ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مؤمنينَ ١١٩ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ ٱسْمُ

جزء ۸

عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَانِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْقَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَعْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ آخَرِينَ ١٣٠ إِنَّهَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغِيزِينَ ١٣٥ قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآثِنَا نَمَا كَانَ لِشُرَكَآثِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُوكَآئِهِمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَارُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا نَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ جِيْ لَا يَطْعَبُهَا إِلَّا مَنْ نَشَآء بِزَعْبِهِمْ وَأَنْعَامْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَدْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا رَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكًا سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٩١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ تَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْمٍ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩٢ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ جَلَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّعْلَ وَٱلزَّرْعَ مُعْتَلِقًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْمَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ رَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌّ مُبِينٌ ١٩٠ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱفْتَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَأَلَّكُ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ نَبِّثُونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٢٠ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ فَلْ أَأَلدُّكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا

ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْدِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَلَآاً إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَهَنْ أَظْلَمُ مِنِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِعَيْمٍ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِبِينَ ١٩٩ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُعَوِّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيمٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلً لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا جَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْمٍ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ وَٱلْقَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَدِ ٱلْخَوَايَا أَدْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٩٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْء كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا بَأْسَنَا تُلْ هَلْ عِنْكَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُعْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ رَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهُ ٱلْجَائِفَ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥١ قُلْ تَعَالَوْا أَقُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَآعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا تُوبِّي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْنُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِيدِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ هَنْ سَبِيلِةِ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥١ وَهَذَا كِتَنَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِ إِنَّهَا أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ ٨٥١ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ نَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَهَنْ أَظْلَمُ مِبِّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِمُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَّء ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِمُونَ ١٥١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبَّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْض آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا تُلِ ٱنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرُقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّمَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩٣ قُلْ إِنّ صَلَوتِي وَنُسُكِي وَعَيْبَايَ وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٤٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٩٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِفَ ٱلْأَرْفِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمًا آتَاكُمْ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلهَ كِتَابُ أَنْزِل إِلَيْكِ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِعِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ إِقْبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَآء تَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأَسْنَا بَيَاتًا أَوْ ثُمْ فَاتَكُلُونَ مَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ه فَلَنَسْأَلِنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٩ فَلَنَقْصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآتِبِينَ ٧ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَثِيْ ٱلْحَتَّى فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَاثِكَ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٨ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ٩ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَهْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين ١١ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّكَبَّمَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظُرِينَ ١٠ قَالَ مَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَتْعُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْن أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدْوُمًا مَدْخُورًا لَهَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَيَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٩ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى

لَهُمَا مَا وُرِرِى عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلهُجَّرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَقَاسَبَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَبِنَ ٱلنَّاصِينَ ١١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَتُهْمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلجُّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ٣٣ قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَمُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٢٠ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَهُوتُونَ وَمِنْهَا تُعْرَجُونَ ١٥ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارى سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُكُّرُونَ ٣٩ يَا بَنِي آَنَمَ لَا يَفْتِنَتَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا رَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْكَشَآء أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَجْدِهِ وَٱدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَكَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَتَّى عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَكُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءً مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَكُونَ ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَجْعِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيَرةِ ٱلكُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْمِ ٱلْخَقِي وَأَنْ تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا رَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٦ وَلِكُلِّ

أُمَّةِ أَجَلُّ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمُ يَعْزَنُونَ ٣٠ وَٱلْذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَآئِكَ أَحْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ فَمَنْ أَطْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْمًا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَكْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَلَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ٣٦ قَالَ آدْخُلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَارَكُوا فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَوُّلَاهُ أَصَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٧ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِمَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآء وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ وَكَذَلِكَ خَرْى ٱلْمُجْرِمِينَ ٣٩ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِمِينَ ٢٠٠ وَّٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَاثِك أَحْجَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ وَتَزَعْمَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٦ وَنَادَى أَحْجَابُ ٱلْجُنَّةِ أَحْجَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُوِّذِنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ٣٠ وَبَيْنَهُمَا جَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

كُلًّا بسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَخْعَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُوفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآء أَصْحَابِ آلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٦ وَنَادَى أَهْمَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيبَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٢٠ أَعَوُلآهُ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَرْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ٩٨ وَنَادَى أَعْجَابُ ٱلنَّارِ أَعْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَبِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ جَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٩٩ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا ﷺ فُرَنَ ٥٠ وَلَقَدُ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِغَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّى فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْمَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَعَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَوُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ مَه وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱنْعُوهُ خَوْفًا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْبَةَ ٱللَّهِ تَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ه وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاجَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَتَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُفْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْهَآء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك نُغْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ ١٥ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَأَلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا تَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥٠ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِعِ نَقَالَ يَا تَوْمِ آعْبُنُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَعٍ غَيْرُهُ إِنِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥٠ قَالَ ٱلْمَلَا مِنْ قَوْمِعِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِ مُبِين ٩٠ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٠ أُبَلِّفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْعَمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِنْكُمْ لِينْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٢ فَكَذُّبُوهُ فَأَخْيَنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَبِينَ ١٣ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ آغْبُدُوا ٱللَّة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٠ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِةِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٥ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً رَلَكِتِي رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ أُبَلِّفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُمْ نَاجِعٌ أَمِينُ ٧٠ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَسْطَةً فَٱذْكُرُوا آلآء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ ١٨ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُكَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاَوْنَا فَأُتِنَا بِبَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٩ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رجْسٌ وَغَضَبٌ أَنْجَادِلُونَنِي فِي أَسْبَآه سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَخْيَنَاهُ وْٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَائِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُوْمِنِينَ ٧ وَإِنَّى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ لَا قَالُهِ لَكُمْ آيَةً فَذُرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْفِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوهَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْعِتُونَ ٱلْجِبَالَ نْيُوتًا فَأَذْكُرُوا آلَآء ٱللَّهِ وَلَا تَعْقَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٠ قَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَرْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُوْسَلٌ مِنْ رَبِّعِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِٱلَّذِى آمَنْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ١٥ فَعَقْرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْمٍ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِي ٱثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا يُعِبُونَ ٱلنَّاعِينَ ٧٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْقَالَبِينَ ١٩ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْرَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٨٠ رَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِعِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٨ فَٱلْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا المُرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ ١٦ رَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْجُرِمِينَ ١٣ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَرْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيزَانَ وَلَا تَبْعُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ مَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِنِينَ مِه وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ هُ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةً مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِعِ وَطَآئِفَةٌ لَمْ يُرُّمِنُوا فَأُصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِينَ ٨٩ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱلسَّتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِةِ لَخُورَجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُونُنَّ فِي مِلْتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ١٨ قدِ ٱنْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْء عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكُلْنَا رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْخَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٨٨ وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِعِ لَثِنِ ٱقْبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

جزء ٩

٨٩ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا ثُمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْم كَانِرِينَ ١٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي تَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٩٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّثَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَآءَنَا ٱلضَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ فَأَخَذُنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ٩٩ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا نُحِّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٧٠ أَفَأُمِنُوا مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى تُلْوِيهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآثِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَحْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى نِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ نَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِثْنُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٥ وَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ تَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمٌ عَلِيمٌ ١٠٧ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْمِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَكَآئِن حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلّ

سَاحِم عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآء "السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ ٱلْفَالِبِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا تَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآوًا بِالخِمْ عَظِيمٍ ١١٥ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١١٩ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأَلْقِي ٱلنَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنًّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمُدِينَةِ لِتُعْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا مَسَوْك تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلابٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٢ قَالُوا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبُّنَا أَنْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِيينَ ١٢٠ وَقَالَ ٱلْهَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَكُرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَّكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَعْيى يِسَآءَهُمْ وَإِنَّا مَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ قَأْتِينَا وَمِنَّ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَطَّيْرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَآتِرُهُمْ عِنْكَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِدِ مِنْ آيَةٍ لِتَهْمَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُوَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا نُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمًّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّك

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَثْنَاهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَايِلِينَ ١٣٣ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْفِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآتِكَ ٱلْبَحْمَ فَأَتَوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كُمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ هَوُّلَاهَ مُتَبِّرٌ مَا ثُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْفِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ رَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَرْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلآءً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَهْنَاهَا بِعَشْمٍ نَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيدِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِمْ ولَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣٩ وَلَمًّا جَآء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُمْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ ٱنْظُمْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَمَّ مَكَانَهُ فَسَوْكَ تَرَانِي فَلَمَّا نَجَلَّى رَبَّهُ لِكْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ١٣٠ فَلَمًّا أَفَاقَ قَالَ سُبْعَانَكَ تُبْتُ إِلَيْك وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَالَاتِي وَبِكَلَامِي نَخُذُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٢ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء نَحُدْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْم قَوْمَك يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٣٣ سَأَصْرُفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْفِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرَّشْدِ لَا يَتَّعِنُوهُ سَبِيلًا رَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلْقَيِّ يَتَّعِنُوهُ سَبِيلًا ١٣٢ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ

كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِينِينَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ كُذُّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ وَٱتَّعَدُ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِةِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَتُهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٦٧ إِنَّخَكُوهُ وَكَانُوا ظَالِبِينَ ١٩٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لَثِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَاسِرِينَ ١٩٩ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِثْسَمًا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيدِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْبِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي رَلِّكِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ رَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْجِعْلَ سَيَنَالُهُمْ عُضَبٌّ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّا فِي ٱلْحُنِّيا وَكَذَلِك خَبْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥١ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا "ٱلسَّيِّآتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ رَلَبًا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ وَفِي نُسْعَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٦ وَٱخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيعَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَبْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْعَافِرِينَ ٥٥٠ وَأَكْتُبْ لَنَا فِي عَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِعِ مَنْ أَشَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِنَا يُومِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنْكُمِ وَلِحِلًّا لَهُمُ ٱلطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآثِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَزِّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِل مَعَهُ أُولَاثِكَ مُ ٱلْمُفْكِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِمِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِمِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٩ وَمِنْ تَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمِّنًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ آصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَبَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَطَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْقَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ عِثْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا نَفْفِرُ لَكُمْ خَطِئًا تِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّبَآء بِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاصِرَةَ ٱلْبَحْمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِعُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّومِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَثِسٍ بِمَا كَانُوا يَغْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ اللَّهَ اللَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيْينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٧ وَتَطَعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَمَلَوْنَاهُمْ إِنَّا لْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ عَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَتُولُونَ سَيُعْفَمُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَانُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٩٩ وَّالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا نِيعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧١ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَآوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٨ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَمْ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَادِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْب إِنْ تَخْمِلُ عَلَيْدِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٩ سَآء مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧٧ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلَقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَتَمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانَّ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ فُمْ أَصَلًا أُولَائِكَ فُمْ ٱلْغَافِلُونَ ١٧١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْعِدُونَ فِي أَسْمَآثِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِبِّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٦ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١٨٣ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

١٨٨ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُعَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا مَفْتَقً ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨١ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ لَآسْتَكُثُونُتُ مِنَ ٱلْخَيْمِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسَّوْءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِعِ فَلَمًّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَثِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٣ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَفْرَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَغُرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ١٩١ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ نَاسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا لَمْ مُبْصِرُونَ ١٠١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ تَالَوْ لَوْ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ تَالُوا لَوْلا آجْتَبَيْتَهَا تُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِّى مَا لُولا آجْتَبَيْتَهَا تُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْبَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا تُولِي ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعُلَيْ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُونَ ١٠٠ وَآذُكُمْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ وَأَنْصِتُوا لَعُلَيْمَ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُورِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَافِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْكُورَةً وَلَهُ يَنْجُدُونَ مَنَ ٱلْقَافِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْكَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَاجُهُدُونَ



مدنية وهي ست وسبعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ٣ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ فَكُمْ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ فَكُمْ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ مُرَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ فَكُمْ وَعَلَى اللَّهُ أُولُونَكَ مُ اللَّهُ وَمَعْوَلًا مَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ يُجَادِلُونَكَ فِي الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ يُجَادِلُونَكَ فِي اللَّهُ إِنْ عَيْلَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحُقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ يُجَادِلُونَكَ فِي اللّهُ إِنْ عَيْلُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ وَإِنْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِنْ يَعْدَى الطَّآتِهُ عَنْ اللّهُ إِنْ عَيْلُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ وَإِنْ يَعِدُكُمُ وَيُودُونَ أَنْ غَيْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْدَ وَلَا يَعْدَلُونَ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنْ غَيْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْدِينَ ٨ لِيُعِقَى ٱلْخُولُونَ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنْ غَيْمَ ذَاتِمَ ٱللّهُ أَنْ يُحِقَى ٱلْخُولُونَ لِكُمْ وَيَوْدُونَ أَنْ غَيْمَ ذَاتِمَ ٱللّهُ أَنْ يُحِقَى ٱلْخُولُونَ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنْ غَيْمَ ذَاتِمَ ٱللّهُ أَنْ يُحِقَى ٱلْخُولِينَ ٨ لِيُعِقَى ٱلْخُولِينَ ٨ لِيُعِلَى ٱلللّهُ أَنْ يُحِقَى ٱلْخُولُونَ ١ إِنْ تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَالسَعَجَابَ لَكُمْ وَيُولُولُ الْمُؤْلِلُ ٱلْمُؤْلِكُ وَلُو كُوا ٱلْمُعْرِمُونَ ١ إِنْ تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَالْسَعُجَابَ لَكُمْ وَيُولُولُ لَكُمْ فَالْمُولِكُ وَلُولًا لَاللّهُ أَنْ يُولُولُ كُوا لَولًا الْمُؤْمِونَ ١ إِنْ تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَالْسَعَجَابَ لَكُمْ وَلُولُ كُولًا لَاللّهُ أَلُولُولُ لَكُوالِكُولُ لَاللّهُ الللّهُ أَنْ يُولُولُ كُولًا الللّهُ إِلَى الْمُؤْمُونَ لَكُولُولُ لَاللّهُ لَلْهُ أَنْ لِكُولُولُ لَكُولُولُولُ لِلْهُ اللّهُ لَلْهُ لِللّهُ أَنْ لِي الللّهُ الْمُؤْمُولُ لَاللّهُ الللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا أَلْهُ لِللللهُ الللللهُ اللْفُولُ لِلْهُ لَاللهُ لَالِهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَالِ

أَتِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَآثِكَةِ مُرْدِنِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَثْنَ بِعِ تُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ا إذْ يُقَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ بِعِ وَيُذُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى تُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِعِ ٱلْأَقْدَامَ ١١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآثِكَةِ أَيِّي مَعَكُمْ نَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي في تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَاصْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَانِي وَٱصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ١٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ مِهِ ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ وَأَنَّ لِلْكَانِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِدٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَّكِّرُفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَّكَيِّرًا إِلَى نِثَةٍ فَقَدْ بَآء بِفَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ | وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآء حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْخُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَفُوهُوا نَعُدْ وَلَنْ تُعْنِي عَنْكُمْ ا فِتُتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُوَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ٢١ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٢٦ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْم وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٥ وَآتَقُوا فِتْنَعُ لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

تَعَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَاذَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا قَوْأَن اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا رَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَمْكُمْ بِكَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَآء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِارَةً مِنَ ٱلسَّمَآء أَوِ ٱثَّنِنَا بِعَدَابِ أَلِيمِ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِنْ أَوْلِيَارُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ صَلَوتُهُمْ عِنْكَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٨ لِيَبِيرَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُردُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ٩٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَمْ زَإِنْ تَوَلَّوْا نَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ ۴۲ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِبْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَة وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا

جزء •

ظَالِمِينَ ٥٠ إِنَّ شَمَّ ٱلدُّواتِ عِنْكَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٥ ٱلَّذِينَ عَاهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٩٠ فَإِمَّا تَثْقَفَتُهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآثِنِينَ ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُخْجِزُونَ ١٢ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَلِلَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٣ رَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٦٠ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى أَيَّكُكَ بِنَصْرِةِ وَبَّالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ تُلْوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْفِي جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ تُلْرِبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَّتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَّةٌ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ أَلْآنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِاتَنَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٩٨ مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلكُنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَآتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي تُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِبَّا أُخِدَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَك فَقَدْ خَانُوا

مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ ٩ رَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِعْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُمْ عِنْدَ ٱلْمَجْعِدِ ٱلْحَرَامِ نَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ فِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ 1 إِشْتَرَوْا بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْتُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَذُونَ اا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ نَعَاتِلُوا أَيْمًا ٱلْكُفْمِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَبُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَعْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَعْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَكِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِعِ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُذْهِبْ غَيْظ غُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِةِ وَلَا ٱلْمُوْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار عُ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَاثِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَجْدِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِةَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِي لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلتَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلدُّهَبَ وَٱلْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٠ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَكُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرُ شَهْرًا نِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَانَّةً وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيقُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْمِ يَضِلُّ بِعِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوِّهُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَانِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ آنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِّالْحَيَوةِ ٱلكُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْخَيَرةِ ٱلكُّنْيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٩ إلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْهَا وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٦ إِنْفِرُوا خِفَانًا وَثِقَالًا وَلْجَاهِكُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣٢ لَوْ كَانَ عَرَضًا قريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْفُوكَ وَلَكِن بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

٥٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٩٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَفَةِ تُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ خَيْمٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ ١٣ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٣ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْى ٱلْعَظِيمُ ١٥ يَعْدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّثُهُمْ بِمَا فِي تُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِرُا إِنَّ ٱللَّهَ تُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ ٩٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَعُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِرُنَ ١٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآثِقَةٍ مِنْكُمْ نُعَدِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَمِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوكِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٩ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَّٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمً ٧٠ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَمَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَٱسْتَمْتَعُوا بِعَلاتِهِمْ فَالسَّتَمْتَعْتُمْ بِعَلاتِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِكُمْ بِعَلَاتِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوا أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ هُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوهَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَفْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٢ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

الْخَالِفِينَ ٥٨ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى تَبْرِةِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٩ وَلَا تُغْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَانُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ١٨٠ رَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَأَذَٰنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنَّ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٨٠ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَاثِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدُ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَجَآء ٱلْمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآء وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجٌ إِذَا نَعَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَعْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْةِ تَوَلَّوْا وَأَغْيُنُهُمْ تَعْمُض مِنَ الدُّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَك وَهُمْ أَغْنِيَا ۗ رَصُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ تَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ سَيَعْلِفُونَ بَّاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَرْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨ أَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

جزء ١١

أَنْ تَقَطَّعَ غُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٢ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْدِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُوْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِةِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِعِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّآيْبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّآئِخُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَّالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكَم وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي تُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱسْتِعْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيعِ إِلَّا عَنْ مَوْعِكَةٍ وَعَكَمًا إِيَّاهُ فَلَبًّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَكُوٌّ لِلَّهِ تَيَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاةٌ حَلِيمٌ ١١٩ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يْحْيِي وَيْبِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمِ ١١٨ لَقَدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ تُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّكُ رَحِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَكْمَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً وَلَا نَصَبُ وَلَا تَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُّونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُرٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعِ عَمَلً صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٦ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ

بَعْدِ إِنْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ م إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَعْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِهَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّبْسَ ضِيآء وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَهَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّي يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٩ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَوْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوةِ ٱلكَّنْيَا وَّاطْمَأَتُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ ثُمُّ عَنْ آيَاتِنَا غَانِلُونَ ٨ أُولَآثِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 1 إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ١١ وَآخِمُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَلَوْ يُحَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِٱلْخَيْمِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٣٠ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلصَّرّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ تَاعِدًا أَوْ تَآثِبًا فَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُوَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْفُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَآئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٦ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱثْتِ بِقُرْآنِ غَيْمٍ هَذَا أَرْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تلْقَآه نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْم عَظِيمِ ١٠ قُلْ لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِعِ نَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ غُمْرًا مِنْ قَبْلِةِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّه

أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَارُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَارُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ٣١ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمْ ٱلْخَقِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُفْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنْ يُعْرِجُ ٱلْخَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٣ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِي قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِكُقِي أَنْهَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقًى أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِى إِلَّا أَنْ يُهْدَى نَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٧ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْتُوهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحُقِ شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَغْفَلُونَ ٣٨ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَبْبَ بِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَٱدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِيلُهُ كَذَٰكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ وَمِنْهُمْ مَنْ يُومِنُ بِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِعِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٣٦ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ مَرِثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ مِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

كِتَابٍ مُبِينِ ٣٣ أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْكَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٩ وَلَا يَعْرُنْكَ تَوْلَهُمْ إِنَّ ٱلْعِوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْقَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُغْلِحُونَ ١١ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ أَلْعَكَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٧٠ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ يَا قَرْمِ إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذْكِيرِى بِآيَاتِ ٱللَّهِ نَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى وَلَا تُنْظِرُونِ ٣٠ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَلَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرينَ ٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاَّوُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُرُّمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِ أَلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّى مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَهِ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْكَقِي لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحُرٌ هَذَا وَلَا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٩ قَالُوا أَجِثْنَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبَّا وَجَدْنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٠ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ 49 وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْفِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَنْ قَرْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٢ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠٣ ثُمَّ نُخِّي رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَدٍّ مِنْ دِيني فَلَا أَعْبُكُ ٱلَّذِينَ تَعْبُكُونَ مِنْ كُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُكُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَتِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ وَإِنْ يَبْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِغَيْمٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِمِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٩ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَتَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَتِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ 11 أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَّعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِيهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِكُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّك وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَآئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلأَشْهَادُ عَوُّلَاهُ ٱلَّذِينَ كَكُنُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ١٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ رَيَبْغُونَهَا عِرَجًا رَهُمْ بِٱلْآهِرَةِ أَمْ كَافِرُونَ أُولَائِكَ لَمْ يَكُونُوا مُغْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ رَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٣، أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَاثِكَ أَحْجَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمْ نِيهَا خَالِدُونَ ٢٩ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصْمِ وَٱلْبَصِيمِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلًا تَذَكُّرُونَ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِعِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٩ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ اللهُ أَرَادِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَصْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي رَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِةِ نَعْتِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمْكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه

نَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِيِينَ ٨٠ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِمٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِيهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ١٩٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّم مِبَّنْ مَعَكَ وَأُمَمْ سَنُبَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَبَسُّهُمْ مِنَّا عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِمْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى نَطَرَنِي أَفَلًا تَعْقِلُونَ مِه وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ٥٥ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُرَّتِكُمْ رَلَا تَتَوَلَّوْا مُعْرِمِينَ ٩٠ قَالُوا يَا هُوهُ مَا جِمْتُنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا خَنْ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ تَوْلِكَ وَمَا خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥٠ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْهِ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٌّ مِبًّا تُشْرِكُونَ ٨٠ مِنْ دُونِةِ فَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي رَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٩٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا خَيَّنَا هُودًا وَّالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَخَيْنَاهُمْ مِنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ ١٣ وَتِلْكَ عَادٌ جَعَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْمَ كُلِّ جَبَّارِ عَلِيدٍ ٣٣ وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلكُنْيَا لَعْنَةً رَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ١٦٠ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

١٨ قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّى رَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١٨ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ ٣٠ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّك لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا آمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ مِه فَلَمًّا جَآءً أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا جَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ مد وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِغَيْمٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٩ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْحَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ٨٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَآوُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ 4٠ قَالَ يَا قَرْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا رَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلاَحَ مَا السَّتَطَعْتُ رَمَا تَوْنِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١١ رَيَا قَرْم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاتِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ١٣ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْعِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ٣٠ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلًا رَهْطُكَ لَرَحَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ٩٠ قَالَ يَا تَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ نجيطٌ ٥٠ وَيَا تَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْكَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْرِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذَبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٧ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا

وَرُلْفًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّآتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ الله وَاصْبِمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله فَلَوْلا كَانَ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِبَّنْ أَجْيَنَا مِنْهُمْ وَأَقْبَعَ ٱلْفُرُوا مِنِي وَكَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالْفَرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١١٠ وَلَوْ شَآء رَبَّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبَّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً وَرَبِكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً وَرَبِكَ وَلَا يَوْمُنُ وَلَا يَعْلَى مِنَ ٱلْخُبُونِ وَإِلَيْهِ يُوجِعِينَ ١١١ وَكُلًّا تَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاهُ ٱلنَّاسُ أُمْتُونِ وَإِلَيْهِ يُوجُعِينَ ١١١١ وَكُلَّا تَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ١١١١ وَكُلًّا تَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاهُ وَلَا لَكُلُولُكُ وَمُؤْمِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُومِنِينَ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَإِلَيْهِ يُوجُعُ ٱللّهُمُ وَلَيْ فَاعْلَىٰ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنّا عَامِلُونَ وَٱلْتَطُرُوا إِلّا وَلُكُمْ وَلَاكُ وَاللّهِ عَيْبُونَ آعَنُهُمْ وَاللّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱللّمُرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَالنّهِ يُوجُعُ ٱللّهُمُ مُلَكُمُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ



عليه السلام مكية وهي مائة واحدى عشرة آية بيشم الله الرحبيم

الرّ يلك آيَاتُ آلكِتَابِ آلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ تُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 ٣ خَيْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ آلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْفَافِلِينَ ٩ إِنْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَمَ كَوْحَبًا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٥ قَالَ يَا بُنَى لَا تَقْصُصْ رُرِيَاكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ حَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُورٌ مُبِينً رُرِياكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ حَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُورٌ مُبِينً

عَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذُ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ وَلَقَدُ هَبَّتْ بِيهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلًا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوء وَٱلْغَنْشَآء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُعْلَصِينَ ٢٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَتَدَّتْ قبِيصَهُ مِنْ دُبُم وَأَلْفَيَا سَيِّهَهَا لَهَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلَّا أَنْ يُشْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٦ قَالَ هِيَ زَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ ثُدَّ مِنْ ثُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قُدُّ مِنْ دُبُمٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَبَّا رَأَى قَبِيصَةُ ثُدُّ مِنْ دُبُمِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِفُ عَنْ هَذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِكَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٢٩ ٣٠ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَادِهُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣١ فَلَمَّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكُأً وَآتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ٣٦ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ آلَّذِي لُمُتَّنِّنِي فِيدٍ رَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَالسَّتَعْصَمَ وَلَثِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُهْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلرَّجِينُ أَحَبُ إِلَى مِبَّا يَكْعُونَنِي إِلَيْدِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٠ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيَاتِ لَيَهُجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ ٣٩ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلرِّجْنَ نَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَبْرًا وَقَالُ ٱلْآخَمُ إِنِّي أَرَانِي أَحْيِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْهُ نَبِّثْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ ٣٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِبًّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ

جزء ١٣

ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْآنَ حَعْمَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥٠ ذَلِك ليَعْلَمَ أَتِي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْعَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْكَ ٱلْخَائِنِينَ ٣٠ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوْء إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ مِه وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱكْتُونِي بِهِ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَكَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآتِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٥٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٨٥ وَجَآء إِخْرَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْتُونِي بِأَج لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَيْسَ أُوكِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ١٠ مَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لْفَاعِلُونَ ١٣ وَقَالَ لِفِتْيَانِعِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١٠ وَلَبًّا فَتَعُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلَنَا وَخَفْظُ أَخَانَا وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيمِ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيمٌ ٩٩ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُون مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبًّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللّه عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٧ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْدِ نَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٨ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

ٱلْحَكِيمُ مِه وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أُسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ مِهِ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُمُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ٨٩ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُرْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا بَنِيَّ ٱنْقَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ نَأَوْكِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ١٨ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ١٠ قَالُوا أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١١ قَالُوا تَأَلِلُهِ لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ١٣ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ٣٠ إِنْهَبُوا بِقَيِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِمَ يُوسُفَ لَوْلًا أَنْ تُفَيِّدُونِ ١٥ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٩ فَلَمَّا أَنْ جَآءَ ٱلْبَشِيمُ أَلْقَاءُ عَلَى وَجْهِمِ فَأَرْتَدُّ بَصِيرًا ١٧ قَالَ أَلَمْ أَفُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِيْدِنَ ٩٩ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا نَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَرَيْهِ وَقَالَ آنْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَآء ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ وَرَفَعَ أَبَوَيْدِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ مُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَاى مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلتِّيخُنِ وَجَآء بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠١ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَحَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَبَّى يُكَتِرُ ٱلأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ م رَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْمُ مِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَغْجَبْ فَجَبْ قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا ثُرَابًا أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٩ أُولَآيُك ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَاثِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَأُولَاَّثِكَ أَسْحَابُ ٱلنَّارِ مُ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِثَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهم ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْدِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَرْمِ هَادٍ ﴾ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْبِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَعِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِبِقْدَارِ ١٠ عَالِمُ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآءَ مِنْكُمْ مَنْ أَسَمَ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَمَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفِ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱللَّهَارِ ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنٍ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّمُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مَوَدّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِّ ١٣ خُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَهَعًا وَيُنْشِئُ ٱلصَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ١٠ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْنُ بِحَبْدِةِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ رَيُرْسِلُ ٱلصَّرَاعِقَ مَيْصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآء رَهُمْ لَيُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ رَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِمَالِ ١٥ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْدِ إِلَى ٱلْمَآءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِفِدِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٦ وَلِلَّهِ يَحْجُنُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَتَطْيَيْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْبَيْنُ ٱلْقُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ٢٩ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ثُلُ هُوَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِعِ ٱلْجِبَالُ أَوْ تُطِّعَتْ بِعِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمُؤْتَى بَلْ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَبِيعًا أَفْلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قريبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيَّ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَفَهَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُوَّكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّمُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِمٍ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا رَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقٌ رَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتِي ٣٥ مَثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٦ وَّالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِعِ إِلَيْعِ أَدْعُو وَإِلَيْعِ مَآبِ ٣٧ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَعْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِيَّ وَلَا وَاتِي ٣٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَفُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِنَى بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٣٩ يَحْمُو ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ٠٠ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِنْهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا

تَبْلِكُمْ تَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ رَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْعِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِمَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَّخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَارُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خَنْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُعْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِليْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلطَّالِمِينَ ١٧ وَلَنُسْكِنَتَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَاكَ مَقَامِى وَخَاكَ وَعِيدٍ ١٨ وَٱسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٩ مِنْ وَرَآئِدِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَآه صَدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرُّعُهُ وَلَا يَكَانُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ رَمِنْ وَرَآئِدٍ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدُّتْ بِعِ ٱلرِّمْ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنْ يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ رَيَأْتِ بِعَلْقٍ جَدِيدٍ ٣٣ رَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز ٢٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا نَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء ٢٥ قَالُوا لَوْ هَذَانَا ٱللَّهُ لَهَكَيْنَاكُمْ سَوَآهُ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيمٍ ٢٦ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا تُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٩ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا بَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ وَ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء أَلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآهِ ٣٦ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآه رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٣ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّهَا يُوِّجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ نِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمْ لَا يَرْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتِكَتُهُمْ هَوَآه وَأَنْذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ هَ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَا أَخْرُنَا إِلَى أَجَلٍ قريبِ ٤٩ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِع ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ١٠ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ نَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٨٠ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِةِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَام ٩٠ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ رَّالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِينٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اه سَرَامِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَان وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْزَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٥ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذُرُوا بِعِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَمُّ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكُمُ

مكية وهي تشع وتشعون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الَّر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينٍ ﴿ ١ رُبَّهَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ جَرْءُ اللَّ

لَمْ أَكُنْ لِأَنْهُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَاْخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٣٩ قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُرْتِيْنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلْصِينَ ١٦ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ٣٠ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٣٣ وَإِنَّ جَهَلَّمَ لَمَوْعِكُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٥ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْء مَقْسُومٌ ١٥٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٩ أَنْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ٨٠ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ رَمَا ثُمْ مِنْهَا بِحُثْرَجِينَ ٩٩ نَبِّي عِبَادِي أَنِي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وأن عَكابي هُوَ ٱلْعَكَابُ ٱلْأَلِيمُ اللهِ وَنَبِّثْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ نَخَلُوا عَلَيْدِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ م قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٩ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلصَّالُونَ ٧٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٨٨ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١١ فَلَمًّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٢ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٩٣ قَالُوا بَلْ جِثْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَمْتَرُونَ ٩٣ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِ رَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٠ فَأَسْمٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُومُّرُونَ ٩٩ وَقَضَيْنَا إِلَيْدِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُلاآه مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونِ ١٨ قَالَ إِنَّ عَرُّلَاه صَيْفِي فَلَا تَفْعَصُونِ ٩٩ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ ٧٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَك

بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَا تَقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِي تَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ع خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٧ وَتَخْبِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيمِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكٌ رَحِيمٌ ۗ ٨ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْخِيمَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ رَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِعِ ٱلرَّزْعَ وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلنَّحِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلثُّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١١ وَسَخَّمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَّالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومُ مُسَعَّرَاتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٣ وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَدُّكُرُونَ ا وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِمَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ه وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 19 وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ثُمْ يَهْتَدُونَ ١٧ أَنْهَنْ يَغْلُقُ كَمَنْ لَا يَغْلُقُ أَفَلًا تَذَكُّونَ ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 1/ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ ١٦ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاهَ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٢ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ تُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٢٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٦ رَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ

أَخْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٠ إِنَّمَا تَوْلُنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَرِّئَتَهُمْ فِي ٱلكُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُمُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مِمْ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْم إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٩ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُم وَأَفْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْمَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٧٠ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّآتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَكَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٨٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا ثُمْ بِمُغِيزِينَ ٩٩ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَرُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ٥٠ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء يَتَقَيَّرُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَبِينِ وَٱلشَّمَآثِلِ شُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١٥ وَلِلَّهِ يَشْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَعَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّعِدُوا إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَمُّ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ مِه وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلذِّينُ ُ وَاصِبًا أَفَقَيْمَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ هو وَمَا بِكُمْ مِنْ فِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ٥٩ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَقِهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٠ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥٨ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِبًّا رَزَقْنَاهُمْ تَأَلَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ٥٩ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْعَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بَّالْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَارَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوِّه مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَكُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٢ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٣ وَلَوْ

أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَهَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧٩ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْجِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَتْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَقْثِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْمِ مُتَخَّرَاتٍ فِي جَو ٱلسَّمَآهِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومُنُونَ ٨٦ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكِنًا وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَعِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ١٣ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِبًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ نَقِيكُمْ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأُسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ٩٨ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٩ ويَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا ثُمُّ يُنْظُرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَوُّلآه شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى عَوُلآ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٢ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآه ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْغَدْشَآه

غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى عُلُوبِهِمْ وَسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْعَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٢ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَرْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٠ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَدُهُمُ ٱلْعَدَابُ وَهُمْ طَالِمُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٩ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَّالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلُّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱصْطُمَّ غَيْمَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا تَغُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِمُونَ ١١٨ مَتَاعٌ تَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّوَءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٢ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلكَّنْيَا حَسَنَهُ وَإِنَّهُ فِ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٠ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا رَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥٥ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٣٩ أَدْعُ إِلَى

يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْنَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١١ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءً بِٱلْخَيْمِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَارَ آيَتَيْنِ فَكُونًا آيَةً ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَة ٱلسِّنِينَ وَّالْجِسَابَ وَكُلُّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلُّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٠ إِثْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى رَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ تَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا نَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَذَمَّوْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ رَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِكُنُوبِ عِبَادِةٍ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيكُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ عَأُرِلاَتِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١١ كُلًّا نُبِدُ عَوْلاَ وَعَوْلاَ مِنْ عَطَا رَبِّك وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَعْظُورًا ٢٢ أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا عَنْدُولًا ١٠ وَتَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهْمَا فَلَا تَقْلُ لَهُمَا أَيِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا رَفُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَٱخْفِفْ لَهُمَا جَنَاجَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ٱزْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَفِيرًا ٢٦ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَّاهْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿ فَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ خُوى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْدُورًا ١٥ أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥٠ وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرْفَاتًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٥٣ قُلْ كُونُوا جَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِبًّا يَكُبُمُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيكُنَا تُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْعِضُونَ إِلَيْكَ رُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِه يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِةِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَذُوًّا مُبِينًا ٥٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَبُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّنكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ نَصَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ٨٠ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ رَعَبْتُمْ مِنْ دُونِةِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشِّفَ الصُّرّ عَنْكُمْ وَلَا تَعْرِيلًا ٥٠ أُولَاتِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونِ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذُورًا ٩٠ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٦ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَرْلُونَ وَآتَيْنَا ثَهُوهَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً نَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُوْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَعْدِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْمَا ٱلرُّوْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَقُ لِلنَّاسِ وَٱلثَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ ونُعَرِّنْهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ١٣٠ وَإِذْ غُلْنَا لِلْمَلاَّثِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ نَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأْمُجُهُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٩٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَثِنْ أَخُرْنَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٥ قَالَ

كَانَ زَعُوقًا ١٨٠ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآء وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا مه وَإِنَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِمِةِ زَاذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوُّسًا ٨٦ قُلْ كُلُّ يَعْبَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُرتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٠ وَلَثِنْ شِثْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْك ثُمُّ لَا تَعَبِىٰ لَكَ بِعِ عَلَيْنَا رَكِيلًا ١٩ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَصْلَعُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلْ لَثِنِ ٱجْتَبَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِبِثْلِةِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَنِي أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْمُرُ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَلَّةً مِنْ غَيِيلِ وَعِنَبِ نَتُغَيِّرُ ٱلأَنْهَارَ خِلالَهَا تَغْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّبَآء كَبَا زَعَمْت عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآثِكَةِ قَبِيلًا ١٥ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءَ وَلَنْ نُوِّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحًانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ٩٦ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُومِّنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٧ قُلْ لَوْ كَانَ فِي ٱلأَرْفِ مَلاَتِكُةً يَبْشُونَ مُطْيَقِيِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَلَكًا رَسُولًا الله عُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٩ رَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ رَمَنْ يُصْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَرْلِيَآء مِنْ دُونِهِ وَخُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبُكْبًا وَصُبًّا مَأُواهُمْ جَهَتُمُ كُلَّهَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآرُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا رَقَالُوا أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَثِنًّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْم وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًّا وَ فَلَقَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُومِنُوا بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ أَسَفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا خُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَخْصَابَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 1 إِنْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ نَقَالُوا رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَهَدًا ١٠ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١١ كَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْخَقِي إِنَّهُمْ فِتْيَةً آمَنُوا بِرَتِهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١٠ هَوَلَا مَوْمُنَا ٱلْخَدُوا مِنْ دُودِهِ آلِهَا لُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ مِسْلِطَانِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ الْعُتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ١٠ وَإِذِ آعْتَزَلْتُهُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُورا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ رَيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي نَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُوْشِدًا ١٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُوُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَكَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَنْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرَرِتِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطُّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِظُولٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْنَا ٱلْجَنَّكَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَطْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ٣٣ وَنَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَادِرُهُ أَنَا أَكْتَمُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ طَالِمْ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٠ رَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ تَآيْئِهَ وَلَثِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ لِحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٦ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَا شَآء ٱللَّهُ لَا غُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَكُا ٣٨ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَن خَيْرًا مِنْ جَنَّتِك وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّبَآء فَتُصْبَحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبَحَ مَآرُهًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ١٠٠ رَأْحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ بِيهَا رَهِي خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشُرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٩ ولَمْ تَكُنْ لَهُ فِثَغُّ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ١٦ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِي هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَآضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّبَآء فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيبًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيَاجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا ٢٠ أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاتِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَ وَيَوْمَ نُسَيِّمُ الْإِجْبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٣٩ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْتُهُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ خَعْلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ٢٧ وَرُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَغَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٩٠ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَاتَجَدُوا

٩٤ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٩٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِعِ خُبْرًا ٩٨ قَالَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَالَ فَإِن ٱلتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْت شَيْئًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَغُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٣ قَالَ لَا تُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٣ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا نَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴾ 🗫 ١٠٠ قَالَ أَلَمْ أَغُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ٧٠ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَقْتَ مِنْ لَدُتِي عُدْرًا ٢٩ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَهَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُهَا فَوَجَدَا نِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَأَتَّخَذَتُّ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَيِّئُكَ بِتَأْرِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْمِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْفُلامُ نَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ١٠ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُرةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِكَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُقَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَعْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْدِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٨٦ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَيْن عُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٣٨ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا ١٩٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّبْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْن حَبِثَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَرْمًا مِه قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّعُدَ

جزء ١٩

وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُرحَى إِنَّ أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَمْ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا مَالِمًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُ



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا كَهَيعَصَ ذِكُمْ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ رَكِرِيّاءً ٣ إِذْ نَادَى رَبّهُ بِدَآء خَفِيًا ٣ قَالَ رَبّ إِنّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِى وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ٣ وَلَمْ أَكُن بِهُ لِمُ عَلْفُ ٱلْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآهَى وَكَانَتِ آمْرَأَتِى عَاقِرًا بَهُ مِنْ لَمُدُك رَبّيًا ٩ يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبّ رَصِيًا لا يَرَثُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبّ رَصِيًا لا يَرَثُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَآجْعَلْهُ رَبّ رَصِيًا لا يَرَقُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَآجْعَلْهُ رَبّ رَصِيًا لا يَا نَهُ يَعْمُ لِكُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًا ١٩ قَالَ رَبّ أَخْى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ آمْرَأَتِى عَاقِرًا وَقَدْ بَلَقْتُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًا عَلَى الله وَلَا يَعْقُلُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ عَلَى عَيْبًا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِمْ أَنْ سَجِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا ١١ عَلَى كَلِمَ ٱلللهُ مَنْ اللهِمْ أَنْ سَجِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا عَلَى اللهِمْ أَنْ سَجِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِمْ أَنْ سَجِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُومِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وم يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ١٩ يَا أَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمَسُّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ نَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَرَاهِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَثِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهُجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلامٌ عَلَيْك سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٩ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآه رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْتُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا مِنْ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا وه وَٱذْكُرْ في ٱلْكتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا ٩٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بَالصَّلَوِةِ وَالرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ إِنْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٥ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِئْنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَآئِلَ وَمِنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُوا مُهُدًا رَبُكِيًّا ١٠ فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِّحًا فَأُولَآكِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١٣ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْقَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ٩٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ مِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِكُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١٠ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرٍ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٦ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِمْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

٥٠ وَكُلُّهُمْ آتِيةِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ٩٠ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ
 رَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ٨٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ
 أَحْدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزًا

> مُكَيَّة رَعْى مَاثَة رَخْمَس وَثَلَثُون آية بِسُم آللُّه آلرُّحْمَنِ آلرُّحِيمِ

ا طَه مَا أَدْرَلْنَا عَلَيْكُ آلَقُرْآن لَتَشْقَى ا إِلَّا تَذُكَرُةٌ لِبَنْ يَعْشَى ٣ تَنْزِيلًا مِنْ خَلْقَ آلْأَرْضَ وَآلسَّبَوَاتِ آلْعَلَى الْمَارِّحْمَنُ عَلَى آلْعَرْشِ آسْتَوَى و لَهُ مَا فِي آلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي آلْفُرْسُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ آلثَّرَى ١ وَإِنْ تَجْهَرْ مَا فِي آلْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ آلسِّرٌ وَأَخْفَى ٧ أَللْهُ لَا إِلَّةَ إِلَّا هُو لَهُ آلْأَسْبَآء آلْخُسْنَى اللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِلَى آنَسُتُ فَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

لِأُولِي ٱلنَّهَى ٥٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ٥٠ رَلْقَكُ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكُدُّبَ رَأْبَى ٥٠ قَالَ أَجِثْنَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِحِعْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ فَلَنَأُتِيَنَّكَ بِحِمْ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ مَيْنَنَا رَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُعْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَاكًا سُرَّى ١١ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ نُحِمِّى ١٦ فَتَوَلَّى نِرْعَوْنُ نَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُرسَى رَيْلَكُمْ لَا تَغْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ فَيُشْجِتَكُمْ بِعَدَابٍ رَقَدْ خَابَ مَنِ ٱقْتَرَى ٥٠ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٩٩ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِيغْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ١٧ مَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ نَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٧٠ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِةِ خِيفَةً مُوسَى ١١ فُلْنَا لَا تَعَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَٱلْقِي مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِم وَلَا يُعْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٣٠ فَأَلْقِي ٱلكَّكَرَةُ شَجُدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ٣٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّخْرَ فَلْأَقْطِعَنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَابٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُرِعِ ٱلنَّعْلِ وَلَتَعْلَمْنَ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ٥٠ قَالُوا لَنْ نُوْكِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَامِ إِنَّهَا تَقْضِى هَذِهِ ٱلْخَيَرةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلجُّغْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْتَى ١٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ٧٠ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْفَلَى ١٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكِّى ١٩ وَلَقَدْ

عَاكِمًا لَنُعَرِّقَتُهُ ثُمَّ لَتَنْسِفَتُهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٨ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلُّ شَيْء عِلْمًا 19 كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيعِ رَسَآء لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْفَغُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِيدٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَعَانَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِرَجًا رَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذٍ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيُدِيهِمْ رَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْهُمِّ ٱلْقَيُّومِ رَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ رَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَعَانُ طُلْمًا وَلَا عَصْمًا ١١١ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ تُوْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلرِّعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ وَلَا تَنْجَلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكُةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِنْلِيسَ أَمِّي فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُور لَكَ وَلِزُوجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١٩ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَرُ فِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكُلَا مِنْهَا نَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَعْصِفَان عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَى ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى آَنَمُ رَبُّهُ فَعَوَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ تَالَ ٱهْبِطَا

ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً تُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّوا ٱلنَّجْرَى ٱلَّذِينَ طَلَبُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلجِّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ م قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ آفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا نِيهِ ذِكْرُكُمْ أَنَلًا تَعْقَلُونَ ١١ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١١ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْكُفُونَ ١٣ لَا تَرْكُفُوا وَٱرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِبِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٦ رَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ١٧ لَوْ أَرْدُنَا أَنْ نَتَّعِدُ لَهُوا لَا تَّعَدُنَاهُ مِنْ لَذُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٨ بَلْ نَقْذِفْ بِالْخَتِقِ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِتًى وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١١ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِعِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّعُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَمِ ٱتَّعَدُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُمْ يُنْشِرُونَ ٢٦ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَشُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أَمُ ٱتَّجَدُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْمُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْمُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّى نَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُكُونِ ٢٩ وَقَالُوا ٱتَّخَذ

رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا رَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٨٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا رَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآء وَذِكْرُا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٥ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيعِ وَقُوْمِةِ مَا هَذِةِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مِنْ قَالُوا وَحَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَادِدِينَ نَه قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٥٩ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٠ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٥٨ وَتَالِلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ٥٩ نَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٣٠ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ١٥ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٦ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلَآهَ يَنْطِقُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَتِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ تُلْنَا يَا نَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا نَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَخَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١٢ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا حَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧٣ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوة

رَاجِعُونَ ١٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِةِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ٥٠ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا نُتِعَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ٩٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ١٩ لَوْ كَانَ هَوُّلَاهَ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ بِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُرِلَاتِكَ عَنْهَا مُبْعَثُونَ ١٠٦ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا رَهُمْ فِيمَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَخْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلآثِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآء كَطَى ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُب كَمَا بَكَأْنَا أَرِّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّحْمِ أَنَّ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاهًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ ١٠٨ عُلْ إِنَّهَا يُوحَى إِنَّ أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَمَّ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ فَإِنْ تَوَلَّوْا نَعُلُ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآه وَإِنْ أَدْرِى أَتَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ نِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١١ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٣ يَدْعُو لَهَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِدِ لِبِثْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَيِثْسَ ٱلْعَشِيمُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيكُ ٥٠ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْذُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ ليَقْطَعْ فَلْيَنْظُمْ هَلْ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٦ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَّالْحَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَكْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ رَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ١٩ رَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهٰ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٢٠ هَذَانِ خَصْبَانٍ ٱخْتَصَبُوا فِي رَبِهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوسُهِمُ ٱلْخَمِيمُ ١١ يُصْهَمُ بِعِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٢٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَعْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣٠ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَجْهِدِ ٱلْخُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٣٩ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْخَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّمْ بَيْتِي لِلطَّآتِفِينَ وَّٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكُعِ ٱلثَّجُودِ ٢٨ وَأَذِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ

نَقَدُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ لُوحٍ وَعَادٌ وَتَهُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ رَكُدِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ مِ مَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا رَهِيَ ظَالِمَةٌ نَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا رَبِثْم مُعَطَّلَةٍ وَقَصْمٍ مَشِيدٍ ٥٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ تُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٢٩ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِبًّا تَعُدُّونَ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِنَّ ٱلْمَصِيمُ ٨٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٩ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْتَى كَرِيمٌ وه وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ وه وَمَا أَرْسَلَّنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَوُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُعْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ لِيَجْعَل مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَعُ لِلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَّٱلْقَاسِيَةِ تُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَاتٍ بَعِيدٍ ٣٠ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحُقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُعْبِتَ لَهُ تُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مِه وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥٠ أَلْبُلُكُ يَوْمَثِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذُّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ تْتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٨٥ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَرْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ ١٥ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِبِثْلِ مَا عُوتِبَ بِعِ ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفْو عَفُورٌ ٩٠ ذَلِكَ

جِهَادِةِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي آلذِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَبَّاكُمْ آلْمُسْلِمِينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيكَا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزم ۱۸

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ تُرُونًا آخَرِينَ ٥٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا رَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلُّمَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُرُّمِنُونَ ٧٠ قُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ ٨٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٩٩ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَرْمُهُمَا لَنَا عَابِكُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَكُونَ ٥٠ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِّحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مِه وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ ٥٠ نَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٠ فَكَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٠ أَيْحُسَبُونَ أَنَّمَا نُبِكُهُمْ بِعِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ أَمُ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤُمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٩٣ أُولَآئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ٩٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا وَلَكَيْنَا كِتَابُّ يَنْطِقُ بِٱلْخَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ تُلُوبُهُمْ فِي غَنْرَةِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَدَابِ إِذَا فَمْ يَجْأَرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٩٦ مُسْتَكْبِرِينَ بِعِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ٧٠ أَفَلَمْ يَكَّبُرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ نَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ بِعِ جِنَّةً بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِي وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ ٣٣ وَلَو

١٠٢ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآتِلُهَا وَمِنْ وَرَآتِهِمْ بَرْزَجْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَتِّذِ وَلَا يَتَسَآءُلُونَ ١٠٠ فَهَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِكُونَ ١٠٩ تَلْغُمُ وُجُرهَهُمُ أَلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٠ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَوًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ااا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا زَّارْحَمْنَا زَأَنْت خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١١ فَٱتَّعَذَّتُهُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَغْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١١٠ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَأَسْأَلِ ٱلْفَادِينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتُحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَدًّا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُوْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِعِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِمْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ



مدنية وهى اربع وسنون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ

اللهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ فِي ٱلكُنْيَا وَٱلاَّخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَتْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلَوْلا نَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوُّكَ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُمُ بِٱلْغَدْشَآه وَأَلْمُنْكُم وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَآء وَّٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْغَهُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُعْصَنَاتِ ٱلْعَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ يَوْمَثِذِ يُوَقِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقّ ٱلْمُبِينُ ٢٩ أَخْبِيثَاتُ لِخْبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِخْبَيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَآئِكَ مُبَرَّرُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْيِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٩ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُبُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاتِهِنَّ أَوْ آبَاهَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآه بْعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورِ ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَائَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيعَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ م وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُولِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَعْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِعِ مَنْ يَشَآء وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِعِ يَكْعَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ٣٠ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآهِ فَيِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى رَجْلَيْن وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى أَرْبَع يَعْلَقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ مِ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِٱلرُّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٨٨ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْدِ مُذْعِنِينَ ١٩ أَنِي عُلْوبِهِمْ مَرَفْ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَعَافُونَ أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَلْ أُولَاثِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ٥٠ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَآتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْعِ فَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلْفَآئِزُونَ ١٠ وَأَقْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَحْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُبِّلَ رَعَلَيْكُمْ مَا حُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا البَلاغ النبين م وعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ

٣٣ لَا تَجْعَلُوا دُعَآء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآه بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ



## مصّية وهى سبع وسبعون آية بشم اللهِ الرّحْمَن الرّحِيمِ

ا تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَرُّلِ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِةِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَدِيرًا ٣ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّعِمُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِ ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ٣ وَٱتَّقَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَعْلَقُونَ مَوْقًا هَيْنًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ ٣ وَلَا يَبْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا تَقْعًا وَلا يَبْلِكُونَ مَوْقًا وَلا حَيَوةً وَلا نُشُورًا ه وَقَالَ ٱلْذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا إِنْكَ ٱفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ تَوْمُ آخَرُونَ فَقَدْ جَآوًا طُلْمًا وَزُورًا ٩ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱلْأَولِينَ ٱلْحَتَتَبَهَا عَلَيْهِ نَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَآوًا طُلْمًا وَزُورًا ٩ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱللَّولِينَ ٱلْحَتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ نَحْرُونَ فَقَدْ جَآوًا طُلْمًا وَزُورًا ٩ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱللَّولِينَ ٱلْحَتَتَبَهَا عَلَيْهِ نَكُونَ فَقَدْ مَآلُولِي يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ فِي ٱلسَّمَواتِ فَهَى ثُعْرًا وَحِيمًا ٨ وَقَالُوا مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْخُلُ ٱلطَّعَامَ وَالْرُونِ إِلَّهُ كَانَ عَلُورًا وَحِيمًا ٨ وَقَالُوا مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْخُلُ ٱلطَّعَامَ وَالْمُونَ إِنْ مَاتَعْدِ لَوْلَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مَلَك فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا ٩ أَوْ يُلْقَى وَيَنْقُونَ إِلَّ أَنْفِقُ مَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْقَالُ فَصَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا وَبُلا أَنْفُلُ الْمَعْدَلُ الْ فَصَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ اللّه وَمُهُمُ وَلًا ١٠ أَنْفُمُ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالُ فَصَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللّهُ الْمُنْ فَعَلُولًا عَلَا اللّهُ عَنْوا فَقَالًا عَلَا اللّهُ عَنْوا فَي اللّهُ عَنْوا لَلْكَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا

بِرَبِّك هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُوْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُقَبِّتَ بِعِ فُوَادَكَ وَرَقَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِثْنَاكَ بِالْحَقِي وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٦ أَلْذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ نَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَكْمِيرًا ٣٩ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمًّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيبًا ﴿ وَعَادًا وَقَهُوهَ وَأَفْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٦ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبُّرْنَا تَعْبِيرًا ٣٠ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسُّوهِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَوْجُونَ نُشُورًا ٣٣ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُوْرًا أَهَذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ٣٠ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلًا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْكَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا هُ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٢٩ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْبَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ ثُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ثُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ٢٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلطِّلُّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّبْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٨٩ فُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ٩٩ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَّالتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلتَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاجَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء طَهُورًا ١٥ لِنُحْيِيَ بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِبًّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَوَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُوا فَأَبَى أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ٢٠ فَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِعِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ هَذَا عَدُنْ مُوَاتُ وَهَدَا مِلْمٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَجُورًا ١٥ وَهُو

حَسْنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٧٠ قُلْ مَا يَعْبَرُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاَرُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْكَ يَكُونُ لِزَامًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآءَ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ء وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْكَتْ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ه نَقَدْ كَكُّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٩ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَخْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱتَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّفُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدْرى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهِ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ه فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 11 أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآتِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ نَعْلَتَكَ ٱلَّتِي نَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَانِرِينَ ١١ قَالَ نَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ ٢٠ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَرَقَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُوسَلِينَ ٣١ وَتِلْكَ نِعْبَةً تَهُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتً بَنِي إِسْرَآثِلَ ٢١ قَالَ نِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

أَفْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٣ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ٩٣ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْرَ فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٥ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٧٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ رَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ ١٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ وَ عَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَآءنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ وَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٠ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٠ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلَّا رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ ٱلَّذِي خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ١٩ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٨٠ وَإِذَا مَرِضْتُ نَهُوَ يَشْفِينِ ١٨ وَّالَّذِي يُبِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١٣ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَقْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلذِّينِ ٨٣ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْجِعْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ٨٨ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْيِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٩ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِينَ ٨٧ وَلَا تُغْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٨ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٠ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١ وَمُرِّزَتِ أَجْلَتِيمُ لِلْعَاوِينَ ١٠ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَٱلْقَارُونَ ﴿ وَجُنُونُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ ٩٧ تَأْلِلَّةِ إِنْ كُنَّا لَفِي صَلَالٍ مُبِين شَافِعِينَ ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ١٠٢ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا

١٥٠ فَا تَقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْمَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ يُفْسِكُونَ فِي ٱلْأَرْضِ رَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُتَعَّرِينَ ١٥٣ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٍّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٥٠ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَرْمِ مَعْلُومِ ١٥١ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُوْهِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١٥٧ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَعُوا نَادِمِينَ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُرِهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٦ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٩٥ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَبِينَ ١٩٩ وَتَكْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٩٧ قَالُوا لَثِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُفْرَجِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٩١ رَبِّ نَجِّيى وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَتَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ١٧١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧٣ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآءً مَطَمُ ٱلْمُنْكَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوَّمِنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧١ كَكَّبَ أَعْجَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٧١ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَعُفُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٧١ مَا تَعْفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَوْمُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ١٨٢ وَرِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْمَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٠ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَرَّلِينَ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُتَعَرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلْنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللهُ 
مكيّة وهي خبس وتسعون آية بشم اللّهِ الرَّحِيمِ

ا طسَ تلك آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ ٣ هُكَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيبُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَفَمْ بِٱلْآخِرَةِ فَمْ يُوقِنُونَ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٩ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْفُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِةِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ تَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 1 يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانَّ رَلَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَعَفْ إِنِّي لَا يَعَافُ لَدَى ا ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓ فَإِتِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ وَأَدْخِلْ يَكَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْمٍ سُوَّه فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ١٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْمٌ مُبِينٌ ١٥ وَجَحَدُوا بِهَا وَآسْتَيْقَتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا رَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي مَصَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٦ رَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنَّ أَنَا آتِيكَ بِعِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِي أَمِين ٩٠ قَالُ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِعِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمُ أَمْ أَكُفُمُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٩ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٣٦ فَلَبًّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِعِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ مِمْ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُبَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيمَ هُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا ثُمْ فَرِيقَان يَغْتَصِمُونَ ٧٠ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَهْمِلُونَ بِٱلسَّيِّمَةِ قَبْلُ ٱلْحُسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٨٠ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَآيِّرُكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ تَوْمٌ ثُفْتَنُونَ ٩٩ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ · · قَالُوا تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَتَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ فَالْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ عَه وَأَخْيِنَنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَة وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٩٠ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٥٠ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ تَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٥ فَأَجْيِنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ تَكُرْنَاهَا

جزء ۲۰

مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٩٠ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاء مَطَرُ ٱلْمُنْكَرِينَ ٩٠ قُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآثِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ ثُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٩٢ أَمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَمُّ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ أَمَّنْ لِجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسَّوْءِ وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَا تَكَكُرُونَ ١٠ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي طُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاجَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْبَتِهِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ٩٠ أَمَّنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَإِلَةٌ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْقَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٨ بَلِ آدًارَك عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ أَمْ فِي شَلِّكِ مِنْهَا بَلْ أَمْ مِنْهَا عَمْونَ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَثِدًا كُنًّا ثُرَابًا رَآبَآ رُتا أَثِنًا لَكُوْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ رُعِدْنَا هَذَا خَنُ وَآبَارُتَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِمًّا يَمْكُرُونَ ٣٣ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَبِكَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَغْجِلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٩ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآثِبَةٍ فِي ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين ٨٨ إِنَّ هَذَا ٱلْفُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكْثَمَ ٱلَّذِي ثُمْ فِيعِ يَعْقَلِفُونَ ٧٠ رَإِنَّهُ لَهُكَى رَرْحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْبِةِ وَهُو

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحُقِّ ٱلْمُبِينِ ١٨ إِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءِ إِذَا وَلَوْا مُكْبِرِينَ ١٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُنِّي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ مِه وَإِذَا رَتَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابُّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ مِم وَيَوْمَ لَحُشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِبَّنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًا قَالَ أَكُنَّبُتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ رَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِعُونَ ٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيدٍ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يُومِنُونَ ٨٥ وَيَوْمَ يُنْغَعُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِي إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاهِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً رَهِي تَهُم مَر السُّعَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْهِ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَثِيدٍ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّمَةِ فَكُبَّتْ رُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبُّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَقْلُو ٱلْقُرْآنَ نَمَنِ ٱهْتَكَى نَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ نَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٠ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ نَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَبَّا تَعْبَلُونَ

مُكُنَّةً وهي ثُمَّانَ وثَمَانِونَ آيةً بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

طَسمَ قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ تَعْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ نِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ م وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَبْعَلَهُمْ أَيُّمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ٩ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَعْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧ فَٱلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُونَهُمَا كَانُوا خَاطِيْهِنَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْن لِي وَلَك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِكُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 1 وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِعِ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُرْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ تُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اا رَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ تَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ١١ فَرَدَنْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ خَبْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَرَجَدَ نِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ هِيعَتِهِ رَهَدَا مِنْ عَدُرِهِ نَاسْتَفَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُرِهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى

نَقْضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُرٌّ مُضِلًّا مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُعْرِمِينَ ١٠ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآثِقًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوَى مُبِينٌ ١٨ فَلَمًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُو لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَثْرِيكُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا تَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِنْ تُرِيكُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآء رَجُلْ مِنْ أَتْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاهِينَ ١٠ نَحَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ خَيِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ وَلَبًّا تَوَجَّهَ تِلْقَآء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٦ وَلَهًا وَرَدَ مَآء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآء وَأَبُونَا شَيْعٌ كَبِيرٌ ٣٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ نَقِيرٌ ٢٥ فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى: ٱسْتِحْيَآه قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصّ عَلَيْعِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفْ خَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَرِى ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِفَكَ إِحْدَى آبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ جَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى وَٱللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلٌ ٢٩ فَلَبًّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبِّرٍ أَرْ جَذُوةٍ منَ

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ نَلَبًّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيُّ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكِةِ مِنَ ٱلنُّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣١ رَأَنْ أَلْق عَصَاكَ فَلَمًّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رَلَّى مُدْبِرًا رَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَعْبِلْ رَلا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٦ أَسْلُكُ يَكَكَ فِي جَيْبِكَ تَعْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوَّهُ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَلَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٣ رَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَنْعَمُ مِتِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْء يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدُ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱقْبَعَكُمَا ٱلْعَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَآءُهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأَوْلِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِٱلْهُذَى مِنْ عِنْدِةِ رَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ رَقَالَ نِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِى فَأَوْدِهُ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى رَإِنِّي لَأَظْنُهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٩ رَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحُقِي وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونِ مَ مَأَخَذُناهُ رَجُنُودَهُ فَنَبَكْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلطَّالِمِينَ ١٩ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيَّتُهُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ رَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ وَأَثْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلكُنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٣٣ وَلَقَدْ آكَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآئِمَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَكَكُّرُونَ مِم رَمَّا كُنْتَ بِجَائِبِ ٱلْفَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ رَمًا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ هُم وَلَكِنَّا أَنْشَأْتًا تُورُنَّا نَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ رَمَا كُنْتَ قَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

 وَمَا كُنْتَ بِجَائِبِ ٱلطُورِ إِنْ كَانَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ تَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ١٠ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِك وَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ فَلَمًّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلًا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا رَقَالُوا َ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ٩٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ رَمَنْ أَضَلُ مِنْنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْمِ هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٥ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ فُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ تَبْلِهِ مُسْلِمِينَ مَه أُرلَاثِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا رَيَكْرَرُنَ بِالْخُسَنَةِ ٱلسَّيِّثَةَ رَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٥٥ وَإِذَا سَبِعُوا ٱللَّقْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْبَالْنَا وَلَكُمْ أَعْبَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَعِي ٱلْجَاهِلِينَ ١٠ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ رَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآءَ رَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَعَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ قَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقًا مِنْ لَهُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٠ رَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا نَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنْ ٱلْوَارِثِينَ ٥٩ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا رَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ١٠ وَمَا أُرتِيتُمْ مِنْ شَيْء فَمَتَاعُ ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُّنْيَا وَرِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَهَنْ رَعَدْنَاهُ رَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيعِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٣ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ هُرَكَآمَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُبُونَ ٣٣ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُّلَا ۗ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغْرَيْنَاهُمْ كَمَا غَرَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ٩٠ رَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا ٱلْعَدَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُوْسَلِينَ ٩٦ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءَ يَوْمَثِيدٍ نَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١٧ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٨ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٩٩ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَبُّهُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ رَإِلَيْةِ تُوْجَعُونَ ١١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَوْمَدًا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآهَ أَفَلًا تَسْمَعُونَ ١٧ قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَا غَيْمُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآمَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا عَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٧٩ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَرْمِ مُوسَى فَبَقَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَالِحَهُ لَتَنْوَءُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَعُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ٧٧ وَٱبْتَعْ فِيمًا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٨ قَالَ إِنَّمَا أُرتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَك مِنْ نَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَمُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ

ٱلْحُبْرِمُونَ ١٩ فَعَرَجَ عَلَى قَرْمِةِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحُيَّرةَ ٱلدُّنيا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُرتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٨٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ٨١ تَحْسَفْنَا بِعِ وَبِدَارِةِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِثَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ٨٦ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرَزْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلًا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا رَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ٣٨ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَبْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَاتِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٩٠ مَنْ جَآء بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا رَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّثَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِهِ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ كُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآء بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٨٩ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ٨٧ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



مكّية وهى تسع وستون آية بشيم ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الم أَحسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ
 نَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآء مَا يَحْكُمُونَ م مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسِّيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِدِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَقِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَلَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْعِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِثْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُهُ خِلَتُهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ رَلَثِن جَآء نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَرَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُهُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٢ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ رَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَبًّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِةِ فَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَبْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٠ فَأَخْبَيْنَاءُ وَأَحْجَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَبِينَ ١٥٠ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرْفَانًا وَتَعْلَقُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَهُ إِلَيْةِ تُرْجَعُونَ ١٧ وَإِنْ تُكَدِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرُّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِيُّ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ فُمَّ يعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ مَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمُّ ٱللَّهُ يُنْشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

٢٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ٢١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغِيزِينَ في ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا تَصِيمِ ٢٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ رَلِقَاتِهِ أُولَائِكَ يَثِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَرْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ٣٠ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَقُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْكَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُمُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنى بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ١٥ فَآمَنَ لَهُ لُوطً رَقَالَ إِنِّي مُهَاجِمٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٩ وَرَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ رَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي فُرِّيَّتِهِ ٱلتُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَآكَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلكُنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَبِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٦٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ إِنَّكُمْ لَتَأْثُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٢٨ أَيْتُكُمْ لَتَأْثُونَ ٱلرِّجَالَ رَتَغْطَعُونَ ا ٱلسَّبِيلَ وَتَأْمُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكُمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثْمِنَا بِعَدَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَلَبًّا جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشِّرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِبِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا خَيْنَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُخَتِينَاءُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٣٣ وَلَبًّا أَنْ جَآءتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيٓء بِهِمْ وَصَاتَى بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَعَفُّ وَلَا تَعْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ رَأَهُلَكَ إِلَّا آمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَابِرِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّبَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ هُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ المُبُدُوا اللَّهَ وَٱرْجُوا اللَّيْوْمَ الْآخِمَ وَلَا تَعْقُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ تَكُذُّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ٢٧ وَهَادًا وَثَمُونَ وَقَدْ تَبَيَّنَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَرَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَّدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَبِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا رَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْعَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِيِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٢٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٣٣ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَالْحَقِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مِم أَثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْغَصْشَآء وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكُمْ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 🐞 هُ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢٩ وَكَذَلِك أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُومِنُونَ بِعِ وَمِنْ هَوُّلَآه مَنْ يُومِن بِعِ رَمَا ۚ يَكُمُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَانِرُونَ ١٠٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَغُطُّهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٠ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُمُور ٱلَّذِينَ أُرنُوا ٱلْعِلْمَ رَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْولَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ عُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوْلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٥ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَآثِكَ ثُمُ

جزء ٢١

ٱلْخَاسِرُونَ ٣٥ وَيَسْتَنْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَوْلًا اجَل مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مِه يَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحْيِطَةً بِٱلْكَافِرِينَ هُ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠ يَا عِبَادِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةً فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ٧٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآتِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٨٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَرِّئَتُهُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَخْبِلُ رِزْتَهَا ٱللَّهُ يَرْزُنُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّبِيغ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَتَحْمَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤُفِّكُونَ ١٢ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ رَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٣ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَزُّلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْخَيَرِةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ وَإِنَّ ٱلدَّّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْخَيَرَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٩٠ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَبَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا أَمْ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْك يَعْلَمُونَ ٩٧ أَوْلَمْ يَرَوْا أَتَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَنَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٩٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَبًّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَافِرِينَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُمَ ٱلْخُسِنِينَ



بشم الله الرحمن الرحيم

ا الم غُلَمَت الرُّومُ ٢ فِي أَنْتَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ فِي بِضْع سِيدِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ تَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَثِذٍ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ م بِتَصْم ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ، وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ ثُمْ غَافِلُونَ ٧ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْخُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءُتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاتِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَارًا ٱلسَّوَء أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُونَ ١٠ أَلِلَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ تَغُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآتِهمْ شُفَعَآء وَكَانُوا بِشُرَكَآتِهِمْ كَافِرِينَ ١٣ رَيَوْمَ تَقُومُ "السَّاعَةُ يَوْمَثِذِ يَتَفَرَّقُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُعْبَرُونَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَهُبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلآخِرَةِ فَأُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٩ نَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُنْسُونَ وَحِينَ تُصْبِعُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْخَنْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ١٨ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱخْتِلَافُ ٱلسِّنتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٣٦ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَأَبْتِفَآوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٣٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَبَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَيُعْيِي بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآءَ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِةِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَعْرُجُونَ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٢٦ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْكُو ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدِ وَلَهُ ٱلْمَقَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيعِ سَوَآه تَعَافُونَهُمْ كَقِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْرَآءَهُمْ بِغَيْرٍ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ فَأَقِمْ رَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي نَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ رَآتَتُهُوهُ رَأَتِيمُوا ٱلصَّلَوةَ رَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرُّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُمُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَريقٌ مِنْهُمْ بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ نَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكُلُّمْ بِمَا كَانُوا بِعِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَةٌ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا ثُمْ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣٧ قَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَاثِكَ فَمْ ٱلْمُفْلِمُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآثِكُمْ مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَصْمِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٣٠ فَأَتِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَثِذِ يَصَّدُّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَبِلَ صَالِّحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ مَمْ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِةِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى تَوْمِهِمْ لَجَاَّوُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ أَللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلْرَيَاعَ تَعْثِيرُ تَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّبَآء كَيْفَ يَشَآء رَيْجُعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَعْرُجُ مِنْ خِلَالِةِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَآءِ مِنْ عِبَادِةِ إِذَا ثُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٩٠ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمُبْلِسِينَ ١٩ مَانْظُرْ إِلَى آقَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَخْيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ٥٠ وَلَثِنْ أَرْسَلْنَا رِيًّا فَوَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَطَلُوا مِنْ بَعْدِةِ يَكْفُرُونَ ١٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

ا وَمَا أَنْتَ بِهَادِى آلْغُنْي عَنْ صَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللهُ آلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ ثَمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ثُوْمِ اللّهُ الْذِيرُ اللّهُ الْخُرِمُونَ هُ مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوتَكُونَ اللهِ مَقْوَمُ آلسَّاعَةُ يُقْسِمُ آلْخُرِمُونَ هُ مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوتَكُونَ الله وَقَالَ آلَّذِينَ أُوتُوا آلْعِلْمَ وَآلَايِمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ آللّهِ إِلَى يَوْمِ آلْبَعْثِ وَلَكِلّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله فَيَوْمَثِلا لِللّهِ يَنْفَعُ آلَّذِينَ طَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا أَنْ يُسْتَعْتَبُونَ الله وَلَئِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ لَكُولِ آلَوْيِنَ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَثْلُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَقَى وَلَا يَسْتَعْتَبُونَ لَا يُوبَونَ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَلَا يَسْتَعْتُلُونَ لَا يُوبِينَ لَا يُوبَونَ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ حَقَّى وَلَا يَسْتَعْتُلُونَ لَا يُوبِينَ لَا يُوتِنُونَ لَا يُوبُونَ اللّهِ حَقَّى وَلَا يَسْتَعْقَلَكَ آلَدُينَ لَا يُوبُونَ

# سورة لقبان المال

مُكِيّة وهي اربع وثلثون آية بِسْمِ آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا الله تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْخَيكِيمِ ٢ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ٣ ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوة وَيُوْتُونَ ٱلرَّحُوة وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٩ أُولَآئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلْمُعْلِمُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلْمُعْلِمُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْخُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْمٍ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ وَإِذَا ثُنْكَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي مُهِينً ٩ وَإِذَا ثَنْكَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ خَلَاتُ وَلَى اللّهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُكِيمُ ٩ خَلَقَ حَتَّاتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَالِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللّهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُكِيمُ ٩ خَلَقَ

ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْج كريم ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ١١ وَلَقَدُ آتَيْنَا لَقْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ آشُكُمْ لِلَّهِ وَمِنْ يَشْكُمْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِعِ وَمَنْ كَفَرَ قَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِآبُنِع رَهُوَ يَعِطُهُ يَا بُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَطُلُمْ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا الإنسان بِوَالِدَيْةِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱهْكُمْ لِي رَلِوَالِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمَصِيمُ ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ فُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُومًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّا ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِثَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَّى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ نَتَكُنْ فِي صَغْرَةٍ أَرْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَرْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦ يَا بُنَيَّ أَتِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْمُ بِٱلْمَعْرُوفِ رَآنَة عَنِ ٱلْمُنْكِمِ وَأَصْبِمْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَلَا تُصَعِّمْ خَدْكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ خُتَالٍ لَعُورِ ١٨ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُفْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيِيمِ ١١ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ سَعْمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةُ طَاعِرَةً وَمَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَيْمٍ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أَوْلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ ٱلسَّعِير ١١ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ خُسِنْ نَقَدِ ٱسْتَبْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُقْعَى رَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ رَمَنْ كَلَمَ فَلَا يَخْزُنْكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ نَنْنَتِتُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِكَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ نُنَتِّعُهُمْ قلِيلًا فُمَّ

نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيطٍ ٢٠ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ مَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيثِ ٢٦ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامْ **ا** وَّالْبَعْمُ يَهُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْهُم مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٧ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٢٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ رَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ رَحَكُم ٱلشَّمْسَ وَّالْقَمَرُ كُلِّ يَجْرِى إِلَى أَجَلِ مُسَنَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٦ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِةِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ ٣٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَعْمِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣١ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطُّلَلِ وَعَوا ٱللَّهَ فَغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَبِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَحْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورِ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْتًا ٣٣ إِنَّ وَهُذَا ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا تَعُرَّنَّكُمُ ٱلْخُيَوةُ ٱلذُّنْيَا وَلَا يَعُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

# سورة الشجادة المناف 
#### مُكَيِّة وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقَى مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ م يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْ خَلَقَهُ وَبَكَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآه مَهِينِ ٨ فُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ نِيةِ مِنْ رُوحِةِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْتِكَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩ وَقَالُوا أَيْذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ بَلْ هُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُرُّسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَيِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنُونَ ١٣ وَلَوْ شِثْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُذَاهَا وَلَكِنْ حَقّ ٱلْقَوْلُ مِتِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ فَكُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ا ٥١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِفَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَزُوا شُجَّدًا وَسَبَّعُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْنًا وَطَمَعًا وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

أَعْيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١١ أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأَّوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَغْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا بِيهَا رَقِيلَ لَهُمْ ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ٣١ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْحُهْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآثِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِبَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ٢٠ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نِيمًا كَانُوا نِيعِ يَغْتَلِفُونَ ٢٩ أُوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْبَغُونَ ٢٧ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُرِي ٱلْمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرْزِ فَنُعْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا أَمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَانِرِينَ وَٱلْمُنَانِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ٣ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا ٣ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا م مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِةِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللَّآئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيمَا كُمْ أَبْنَاء كُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ، أُدْعُرهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ نَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ تُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٣ أَلنَّبِيً أَوْلَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآتِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاتَهُمْ رَمِنْكَ رَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٨ لِيَسْأَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْتِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَانِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إذْ جَآوُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْفُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَ ١١ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَانِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَكَنَا ٱللَّهُ رَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا رَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُثِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١٥ وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُلًا ١٩ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَعْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٧ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِى يَعْصِبُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَرِّقِينَ مِنْكُمْ وَّالْقَآئِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْثُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَغْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُرْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحُةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُولَاثِكَ لَمْ يُرُّمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَدُهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ ٱلْآحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَآثِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ٢١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكِرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٢ وَلَمًّا رَأًى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيبًا ٢٣ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَكَعُوا مَا عَاهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْدِ فَبِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا ٢٠ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَانِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْطِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ تَوِيًّا عَزِيزًا ٢٦ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي تُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ٢٧ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرًا ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نَتَعَالَيْنَ أُمَتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠ يَا نِسَآء ٱلنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ

جزء ۲۲

ضِعْفَيْنِ رَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ١٣ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِةِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ٱلنِّسَاء إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقُوٰلِ فَيَطْهَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُونًا ٣٣ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَتِمْنَ ٱلصَّلَوا ۚ وَآتِينَ ٱلرَّكُوا ۚ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكُوبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ زَآذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ زَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وْٱلْقَانِتِينَ وْٱلْقَانِتَاتِ وْٱلصَّادِقِينَ وْٱلصَّادِقَاتِ وْٱلصَّابِرِينَ وْٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّآئِبِينَ وَٱلصَّآئِمَاتِ وَٱلْحَانِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَانِطَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدُّ أَللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيبًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ٣٠ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَبْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ زَاتَقِ ٱللَّهَ رَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَغْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَوْجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةً ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يُبَلِّفُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ رَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

كَثِيرًا رَسَجِّعُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلآثِكُتُهُ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٣٣ تَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا مِم يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٢٦ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضُلًا كَبِيرًا ٢٠ وَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُونُهُمْ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِبًّا أَفَآء ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قَدْ عَلِبْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ تُرْجِى مَنْ تَشَآء مِنْهُنَّ وَتُؤُّوى إِلَيْكَ مَنْ تَشَآء وَمَنِ ٱبْتَعَيْتَ مِبِّنْ عَزِلْتَ عَلَا جُنَاجٍ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي تُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيبًا ١٥ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلتِّسَآء مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء رَقِيبًا ٣٠ يَا إِنَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْمَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَنْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ نَيَسْتَعْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآء حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِمُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِةِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا مِنْ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٥٠ لا جُنَاحَ عَلَيْهِنّ يِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَانِهِنَّ وَلا يِسَآئِهِنَّ وَلا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء هَهِيكُا ٥٩ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلآثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٧٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَدَابًا مُهِينًا ٨٥ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْمِ مَا ٱكْتَسَبُوا نَقَدِ ٱكْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُمْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ٩٠ لَيْنْ لَمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي غُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ نِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونِينَ أَيْنَهَا ثُقِفُوا أَخِذُوا وَفُتِلُوا تَقْتِيلًا ١٣ سُنْعَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِك لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ يَسْأَلُك ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلُّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ رَأْعَدُ لَهُمْ سَعِيرًا ١٥ خَالِدِينَ نِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرًا ٢٩ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ٩٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ١٨ رَبُّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِبًّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِمْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ نَقَدْ فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ١٠٠ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَجْبِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مَرْهُمَا ٱلْأَمْانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَجْبِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلُورًا رَحِيبًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْهُ لِلّٰهِ ٱلّٰذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبِيمُ الْخَبْرُ وَمَا يَغُرُيُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَةَ وَمَا يَعْرُيُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَنَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَلَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَنَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَلَا أَلْسَاعَةُ عُلْ بَنَى وَرَبِّى لَا أَصْعَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَصْعَبُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَنْ فَلِكَ وَلَا أَلْقَالِ أَوْلَاقِكَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقَى مُبِينٍ ٩ لِيَجْرِى ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَاقِكَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقَى كَبِينٍ ٩ لِيَجْرِى ٱلْذِينَ مُعْوَلًا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاقِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ كَرَبُ الْمُعْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْلُوا ٱلْعِلْمَ ٱلّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُو ٱلْحَقْقُ وَرِزْقَى وَيَهُ اللّهِ عَنَا اللّهَ عِنْ الْفَيْدِ وَالْمُنْ اللّهِ عَذِيلٍ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَذِيلًا أَمْ بِعِ جِنَّةٌ بَلِ ٱلْذِينَ لَا يُومُنُونَ بِٱلْآخِورَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ وَالْمُولِ اللّهُ مِنَ ٱللّهُ عَلَى اللّهِ عَذِيلًا أَمْ بِعِ جِنَّةٌ بَلِ ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِورَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلالِ وَالْمَعْرِدِ ١ أَنْهُ مِنَ ٱللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّامَ وَٱلْأَرْضِ اللّهُ مِنْ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ السَّمَاءُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ مِن ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَوْمُ اللّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّامَةُ وَٱلْأَوْمُ اللْمُعْلِى اللّهُ مِنْ السَّمَاءُ مَا السَّمَاءُ مِنْ السَّمَاءُ مَا السَّمَاءُ مِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

إِنْ نَشَأُ نَعْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّبَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْمَ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ آعْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرَّبِعَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِيِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَثُمُورِ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ٣ فَلَمًّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابُّهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرٌّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٦ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَبِينِ رَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَآشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلِّ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْء مِنْ سِدْرٍ قلِيلٍ ١٦ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ثُرِّي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْمَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١٨ نَعَالُوا رَبُّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ نَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّى عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١٦ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيمِ ٢٦ وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّى رَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٢٠ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ رَهُوَ ٱلْفَتَّاخِ ٱلْعَلِيمُ ٣٦ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَخْتَقْتُمْ بِعِ شُرَكَآء كَلًّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَانُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْدِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلًا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُوَّمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَخْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُمُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَصُفْرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٱنْدَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَايِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا خَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأُولَادًا وَمَا خَنْ بِمُعَكَّدِينَ ٣٠ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ وَمَا أَمْوَالْكُمْ وَلا أَوْلاهُ كُمْ بِاللَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاثِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا رَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ٣٨ فَلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ

وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلآئِكَةِ أَهَوُّلآه إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١٦ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلُكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ٣٦ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآرُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكُ مُفْتَرِّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكُّمَقِي لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا رَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ مِمْ رَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم هُ عُلْ إِنَّهَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ ٣٦ تُلْ مَا سَأَلْنُكُمْ مِنْ أَجْمٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٢٠ تُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِكَ بِٱلْحُقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٨٠ تُلْ جَآءَ ٱلْحُقَّ رَمًا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ رَمًا يُعِيدُ ٩٩ قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَصِلٌ عَلَى نَفْسِي وَإِن ٱهْتَكَيْتُ نَبِمَا يُوحِى إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ تَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ١٥ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّفَاوُشُ مِنّ مَكَانٍ بَعِيدٍ ١٥ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقَذِنُونَ بِٱلْغَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ٣٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ٩٠ كَمَا نُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَدٍّكِ مُريبٍ

## مرة الملائكة 
#### مَكِيّة وهي خبس واربعون آية بشُرُ آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا ٱلْحَمْٰهُ لِلَّهِ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَآثِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْفِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣ مَا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْمُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ م وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ٩ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّ فَٱتَّخِذُرهُ عَدُرًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَحْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ٧ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٩ أَفَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَهُ عَمَلِهِ ُ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِي مَنْ يَشَآء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاعِ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِيهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَبَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيدٌ وَمَكُمْ أُولَاثِكَ هُوَ يَبُورُ ١١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَعْبِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ وَمَا يُعَبَّمُ مِنْ مُعَمَّ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٣ وَمَا يَسْتَدِى

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآئِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِتَبْتَغُوا مِنْ نَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمًّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّثُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٧ إِنَّ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ١٩ وَلَا تَزِرُ وَازِرَا اللَّهِ وِزْرَ أَخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْء وَلَوْ كَانَ ذَا تُرْبَى إِنَّمَا تُغْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّهَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِةِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَرِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَلَا ٱلطُّلْمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخُرُورُ ١١ وَمَ يَسْتَرِى ٱلْأَحْيَاء وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْبِعُ مَنْ يَشَآء وَمَا أَنْتَ بِمُسْبِعِ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحُقِّى بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا بِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبْمِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ٢٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكُيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ١٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ ثَمَرَاتٍ مُغْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُّ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُغْتَلِفً أَلْوَانْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُعْتَلِفٌ أَنْوَانُهُ كَذَلِك إِنَّهَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْعُلَهَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِبًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ٢٧ لِيُوتِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

٢٨ وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَتَّى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِةِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٩ ثُمُّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِن عبَادِنَا نَبِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣٠ وَقَالُوا ٱلْحَبْثُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ فَصْلِةِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وَّٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورِ ٣٠ رَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرً ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَيِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ نِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ٣٠ فَكُونُوا فَهَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَثِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٢٠ وَأَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ آسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّه تَبْدِيلًا ٢٦ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا ٢٣ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي

ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْء فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا مَ وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَاجْدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَاجْدُ ٱللَّهُ آلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَاجْدُ ٱللَّهُ آللَّهُ مَسَنَّى مَ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَلِكِنْ يُرَّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَنَّى مَ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِةِ بَصِيرًا



### محّية وهي ثلث وثمانون آية بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا يس وَالْفُرْآنِ ٱلْخُكِيمِ اللّهَ لَبِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْعَلَمُ مَلْقِيمٍ مَ النّهُ لَا يُرْمِنُونَ الْمُوْرَ آبَارُهُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ اللّهَ حَقَ ٱلْقُرْلُ عَلَى أَحْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُرْمِنُونَ اللّهِ جَعَلْنَا فِي أَعْمَاتِهِمْ أَغْلَا نَهِي إِلَى ٱلْقُرْفُ عَلَى أَحْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُرْمِنُونَ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَلْدُرْتَهُمْ أَغْلَالًا نَهِى إِلَى ٱلْذُرْتَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ الْذُرْتَهُمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ سِكّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ال وَسَوَآء عَلَيْهِمْ أَأْنَذُرْتَهُمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ سِكّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ال وَسَوَآء عَلَيْهِمْ أَأْنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمُ يُنْفِعُ وَمَعْ لَا يُبْصِرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذُرْتَهُمْ أَلْدُحُمْنَ وَمَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَلَى وَنَكُمُ مُوسَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ الْفُرْتِي وَكَمُّنُونَ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الْفُرْتِي وَكَمُّنُونَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الْفُرْقُ وَكُمْنُونَ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّه

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُهَنَّكُمْ وَلَيَهَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ

مَعَكُمْ أَيْنُ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١١ وَجَآء مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ

رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا

وَهُمْ مُهُمَّدُونَ ١٣ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى نَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٣ أَأَعِّدُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِ لَا تُعْنِ عَتِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا وَلَا يُنْقِدُونِ ٣٣ إِنِّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ يَعْلَمُونَ ٣٣ بِمَا غَفَمَ لِي رَبِّى اللهُ يُومِي يَعْلَمُونَ ٣٩ بِمَا غَفَمَ لِي رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٨ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِةِ مِنْ جُدْدِ مِن ٱلمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٨ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِة مِن جُدْدٍ مِن ٱلمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٨ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِة مِن جُدْدٍ مِن ٱلمُكْرَمِينَ أَلْمُ مُنَ ٱلْوَلِينَ ٨٨ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً قَإِذَا ثُمْ جُنْدٍ مِنَ ٱلسَّبَآء وَمَا كُنَّا مُنْولِينَ ٨٨ إِنْ كَانَتْ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً قَإِذَا ثُمْ خَامِدُونَ ٣٣ وَآلَةُ لُومُ اللّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَسْتَهْرِرُنَ ٣٣ وَآلَةُ لَهُمْ ٱلْأَرْضُ وَمِن بَعْدِي وَأَعْدَا مِنْهُا مِنَ ٱلْغُيُونِ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمْ ٱلْأَرْضُ وَمِن لَغِيلًا وَأَعْدَاتٍ وَيَهَا مِنَ ٱلْغُيُونِ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمْ ٱللّؤُمُن وَمِن أَفْلُا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنًا لَا يَعْلَمُونَ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمْ ٱللّؤَمْنَ وَمِن ٱلْغُيلُونَ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمْ ٱللّؤَمْنَ وَمِن أَنْفُسِهِمْ وَمِنًا لَا يَعْلَمُونَ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمُ ٱللّؤَمْلُ وَمِنَ ٱلْغُيرِنِ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمْ ٱللّؤَمْلُ لَعَلَمُ مِنَ ٱلْغُيرِي عَلَى الْفَيْرِي وَمِنَا لَا يَعْلَمُونَ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمُ ٱللّؤَمُنَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنًا لَا يَعْلَمُونَ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمُ ٱللّؤَمُلُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنا لَا يَعْلَمُونَ ٣٣ وَآلَةٌ لَهُمُ ٱللّؤَمِلُ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَآلَةً لَهُمُ ٱللّؤَلُكُ تَشْمُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَلْسُهُمْ مُؤْمِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ مِنْ أَلْقَالًا فَلِكَ تَقْدِيمُ لَا لَنَالُهُ لَا مُنْ أَلْقُولُونَ هُمْ أَلْلُكُمْ لَا لَا لَالْمُ لَا لَا لَاللّؤُلُولُ مَنْ أَلْلُكُونَ لَا مُولِلُونَ هُمْ وَمِنْ أَنْفُولُونَ هُمْ أَلْلُلُولُ مَنْ اللّؤَلُولُ مَا لَاللّهُ اللّؤُلُولُ مُنْ أَلْولُولُ لَا أُولُولُولُ لَعْلُولُ مِنْ لِلَاللّؤُلُولُ وَلِلْكُولُولُ لَهُمْ لَلْلُولُ لَا فُولُولُولُولُ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ

م لَا ٱلشَّبْسُ يَنْبَعِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱللَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي

فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ١٦ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْحُونِ ٢٦

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُعْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ

رَلا ثُمْ يُنْقَذُونَ مِم إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ مِم وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ

جزء ٢٣

آتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٣٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَبَهُ إِنْ أَنْهُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِين ٨٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعِصِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَنُغِغَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا أَهُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُوْسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا اللهُ جَمِيعٌ لَكَيْنَا مُعْضَرُونَ ١٠٠ فَٱلْيَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥ إِنَّ أَحْجَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُعُلِ فَاكِهُونَ ٥٩ هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآثِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدُّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٥ وَآمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٩٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ١١ وَأَنِ آعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٣ وَلَقَدْ أَضَلُ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ إِصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠ أَلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٩ وَلَوْ نَشَآء لَطَبَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٧ وَلَوْ نَشَآء لَمَ كَفْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١٨ وَمَنْ نُعَتِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٩٩ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْمَ وَمَا يَنْبَعِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ٩٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَبًّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًا عَبِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٣٠ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَبِنْهَا

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٣ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٢٠ وَكُوبُهُمْ وَمِنْهُمْ فُرُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ فُنْصَرُونَ ٢٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْضَرُونَ ٢٠ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوْلَمْ يَمَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينُ يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوْلَمْ يَمَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينً ٨٠ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ٢٠ قُلْ يَعْلِنَ خَلْقٍ عَلِيمٌ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ فَي وَمُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلثَّجَمِ ٱلْأَخْصَرِ نَازًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوتِدُونَ ١٨ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنْ الشَّهَمَ اللهُ وَهُو آلْكُلُقُ الْنَعْلِيمُ اللهُ عَلْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو آلْكُلُونُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلْقَ الْعَلِيمُ اللهُ عَلْقَ الْعَلِيمُ اللهُ عَلْقُ مَعْلَمُونُ ١٤ أَوْلَ اللهُ عَلْقَ مَثْلُهُمْ بَلَى وَهُو آلْكُلُونُ ٱلْعُلِيمُ اللهُ عَلْقُ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجُانَ ٱلَّذِي اللّهِ اللهِ اللهُ الْمَوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجُانَ ٱلّذِي اللّهُمُ اللهُ عَلْقُ مَنْهُمُ مَنْهُ مُنَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَاكَ شَيْكًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٨ فَسُجُانَ ٱلّذِي اللهُ اللهُ عَلْقُ مَالَكُونُ ٣٨ فَسُجُانَ ٱلّذِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْقُ اللهُ 


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

٥١ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا عِجْمٌ مُبِينٌ ١٦ أَثِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٧ أَوَآبَآرُنَا ٱلْأَوْلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِي رَجْرَةً وَاحِكَةً فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ٢٠ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ٣٦ أُحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجِيمِ ٢٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُّلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَلَاصَرُونَ ٢٦ بَلْ أَمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٧ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَبِينِ ٢٩ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَبْكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِبنَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآثِتُونَ ٣١ فَأَغْرَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَارِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِّذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَثِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِمٍ عَجْنُونِ ٣٩ بَلْ جَآء · بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٠ إِنْكُمْ لَذَآئِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُفْلَصِينَ ٩٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ رِزْقَ مَعْلُومٌ ١٦ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ٢٦ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ٣٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ ٥٠ بَيْضَآء لَكَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٩ لَا فِيهَا غَوْلً وَلَا ثُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ا كَأَنَّهُنَّ بَيْثُ مَكُنُونٌ ١٨ فَأَتْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ١٩ قَالَ نَآئِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَهَدِينُونَ ٥٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٥٣ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآهُ ٱلْجِيمِ مِه قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ هِه وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ١٩ أَنَهَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ١٥ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

نَحْنُ بِبُعَكَّمِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٥٩ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١٠ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا نِتْنَةً لِلطَّالِبِينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجِيمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوْسُ ٱلشَّيَاطِينِ ٩٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٩ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحِيَمِ ٩٧ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَآءَهُمْ صَالِّينَ ١٨ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ٩٩ وَلَقَدْ صَلَّ تَبْلَهُمْ أَكْثَمُ ٱلْأَوْلِينَ ٧٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ٱلْمُنْكَرِينَ ١٦ إِلَّا عِبَانَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٣ وَلَقَدُ نَادَانَا نُوجٌ فَلَنِعْمَ ٱلْحِيبُونَ ٩٠ وَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٥٠ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَامٌ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ٧٨ إِنَّا كَذَٰلِكَ خَبْرَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٧٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٨ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٨ إِذْ جَآء رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ مِم أَيِّفْكًا آلِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ مم فَمَا طَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٨٩ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ٨٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٨ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٨٩ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَبِينِ ١٣ فَأَقْبَلُوا إِلَيْةِ يَزِنُّونَ ١٣ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَخْعِتُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبَلُونَ ١٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيمِ ٩٩ فَأَرَادُوا بِعِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٧ وَقَالَ ﴿ يَكِى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ 41 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَبًّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَي إِنّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَيْنِي أَذْبَعُكَ فَٱنْظُرْ مَا ذَا تَرَى ١٠٢ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِخُجِبِين

١٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّرِّيَا إِنَّا كَذَلِكَ لَجْزِي ٱلْحُسِنِينَ ١٠٩ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَءُ ٱلْبُيِينُ ١٠٧ وَنَكَيْنَاهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَٰلِكَ بَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِجْعَقَ تَبِيًّا مِنَ "الصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِنْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا نُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِةِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١١٥ وَيَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٩ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا ثُمُ ٱلْفَالِبِينَ ١١٧ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وَهَدَيْنَاهُهَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِهَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١٢٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَعَرُونَ ١٢١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْحُسِنِينَ ١٢٢ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٢٩ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ١٢٩ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٧ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُعْضَرُونَ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٢٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ لُوطًا لَيِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْقَابِرِينَ ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ رَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِعِينَ ١٣٨ وَبِاللَّيْلِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٣٩ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْخُونِ ١٠١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٠٢ فَٱلْتَقَمَّةُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ١٩٥ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥ فَنَبَذْنَاهُ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ سَقِيمٌ ١٠٩١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يقْطِينِ ١٩٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيكُونَ ١٤٨ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ١٣٩ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمْ ٱلْبَنُونَ ١٥٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَاقِكَةَ



محقية وهى ثمان وثمانون آية بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِى ٱلذِّكْمِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاتٍ ٣ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَامٍ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرْ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ م أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِن هَذَا لَشَيْء مُجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ا َ إِنَّ هَذَا لَشَيْءً يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا الْخُتِلَاقُ ٧ أَأْنُولَ عَلَيْهِ الدِّكْمُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَبًّا يَذُونُوا عَذَابِ ٨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَقَابِ ٩ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ١٠ جُنْدً ا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَاذٌ وَفِرْعَوْنُ أَ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ أُولَائِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١١١ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَدَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّى عِقَابِ ١٦ وَمَا يَنْظُرُ هَوُّلَاهَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَّانْكُمْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْمَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَابُ 19 وَشَكَدُنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِعْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَارُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَعَفْ خَصْمَان بَعَى نَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآه ٱلصِّرَاطِ ٣٢ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَغْجَةٌ وَلِيَ نَجْجَةٌ وَاحِدَةً نَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ رَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَجَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا ثُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَتَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٠ فَفَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ م يَا دَارُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِع ٱلْهَرَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٧ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعْفُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١٨ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّحُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٦ وَوَهَبْنَا لِذَاوُنَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ٣٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْدِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَّادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ أَخْيُمْ عَنْ ذِكْم رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِعَابِ ٣٣ زُدُّوهَا عَنَى فَطَفِق مَسْحًا بِٱلسُّرِي وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَقَّابُ ٣٠ فَتَعَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِةِ رُخَآء حَيْثُ أَصَابَ ٣٦ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاهُ وَغَوَّاصٍ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَآوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٣٩ وإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١٦ أُرْكُفُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٦ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِفْتًا نَافْرِبْ بِهِ وَلَا تَعْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴿ مِهِ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاتُ هُ وَآذْكُمْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَغْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٢٩ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٠ رَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ٣٠ وَٱذْكُمْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٣٩ هَذَا ذِكُمُّ رَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كَمُسْنَ مَآبِ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ١٠ مُتَّكِثِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ١٥ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ إِنَّ هَذَا لَوِزْتُنَا مَا لَهُ مِنْ

نَعَادٍ • هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآبٍ ٥ جَهَلَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِثْسَ ٱلْبِهَادُ ٧٥ قَذَا تَلْيَذُونُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّاتَى ٨٥ وَآخَمُ مِنْ هَكَلِهِ أَزْوَاجٌ ٥٩ قَذَا نَوْجٌ مَعْتَعِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٩٠ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ فَكُمْتُمُوهُ لَنَا فَبِثْسَ ٱلْقَرَارُ ١١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِدْهُ عَذَابًا مِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا تَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٣ أَتَّكَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٠ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٥٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٩٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَّارُ ١٧ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ٩٨ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى إِنْ يَغْتَصِمُونَ إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنْهَا أَنَا تَذِيرٌ مُبِينٌ ١١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاّئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ٣٠ فَإِذَا سَرَّيْتُهُ وَنَقَعْتُ فِيعٍ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٣ فَتَجَدَّ ٱلْمَلَاثِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٢٣ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَاهِبُكَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ٣٠ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٣٠ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ١٨ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَرْمِ ٱلدِّينِ ٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٣٠ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ مِم إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُعْلَصِينَ مِم قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَغُولُ لْأَمْلَانً جَهَنَّمَ مِنْكَ رَمِيَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٩ ثُلُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ



مَكِيَّة وهي خبس وسبعون آية بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِي فَاعْبُدِ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ م وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَدُوا مِنْ دُونِهِ أَرْلِيَّاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْقَى إِنَّ ٱللَّهَ يَكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا فَمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ۗ هَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّعِدَ وَلَذَا لَأَضْطَفَى مِمَّا يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ سُخْعَانَهُ هُوُ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَعُمَّ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَبَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْقَقَّارُ م خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا رَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْرَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ قَلَتٍ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَأَنَّى تُصْرَفُونَ 1 إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِيدِ ٱلْكُفْمَ رَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَرْرُ وَازرَةً وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنتَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِكَاتِ ٱلصَّحُورِ ١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ مُسِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْكَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتُّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَضْعَابِ ٱلنَّارِ ١١ أُمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْدُرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْبَةَ رَبِّهِ عُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ١٣ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّهَا يُوَقّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْمِ حِسَابٍ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَرُّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٦ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَٱعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِةِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَخْتِهِمْ طُلَلَّ ذَٰلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَأَتَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى نَبَشِّرْ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَرْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَنْهَنْ حَقَّ عَلَيْةِ كَلِهَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٣١ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَّفْ مَبْنِيَّةً نَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ رَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَادَ ٣٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ بِدِ أَرْعًا خُنْتَلِقًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيمُ نَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنْهَنْ شَرَعَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلً لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٠ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُنَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَعْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَتُلُونُهُمْ إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ ذَلِكَ عُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٠ أَنَّهَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِةِ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٩ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَأَذَاتَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُوْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكُّرُونَ ٢٩ تُوْآنًا عَرَبِيًّا غَيْمَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا بِيعِ شُرَكَآء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَبُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿ ٣٦ فَمَ إِنَّكُمْ مَنِيْتُونَ ﴿ ٣٣ فَمَ إِنَّكُمْ مَنِيْنُونَ ﴿ ٣٣ فَمَ إِنَّكُمْ مَنِيْنُونَ ﴿ ٣٣ فَمَ الْفَكُمُ مِبَّنَ ﴿ ٣٣ فَمَ الْفَكُمُ مِبَّنَ ﴿ ٣٣ فَمَ اللَّهُ مِبَّنَ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرُى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَآء بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِعِ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٦ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَءُ ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَانٍ عَبْدَهُ وَيُعَرِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ ٣٩ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولْنَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُنْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْكَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيةِ وَلَحِلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢٦ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٣٣ أَلِلَّهُ يَتَوَقَّ ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُنْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَلَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مِم أَمِ ٱلتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَا عُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ٥٠ قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتْ

عُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٣٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَخْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيعِ يَغْتَلِفُونَ ٨٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَهُوا مًا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَتُ مَعَتُ لَآفَتَكُوا بِعِ مِنْ سُوِّهِ ٱلْعَكَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْقَسِبُونَ ٩٩ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَحَايَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُرتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَاهَ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَمَا ثُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٠ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مِه قُلْ يَا عِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَقْفِرُ ٱلكُّنُوبَ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٥ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٥٠ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرْطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَبِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٨٥ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥٩ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ 4 بَلَى قَدُ جَآءتُكَ آيَاتِي فَكُذُّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَكَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ في جَهَلَّمَ مَثْرًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١٣ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَارَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَء وَلَا فَمْ يَعْزَنُونَ ١٣ أَلِلَّهُ خَالَق كُلِّ شَيْء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ لَهُ

مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولاَئِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ قُلْ أَفَقَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٥ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ رَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَثِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ عَدْرِةِ وَٱلْأَرْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُوبًاتٌ بِيَبِينِهِ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَنُغِغَ فِي ٱلصُّورِ مَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ رَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نَاخِ فِيعِ أَخْرَى فَإِذَا ثُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ٩٩ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَرُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيٓء بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآء رَتُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِي رَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٠ وَرُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا فُتِعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَتُتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَعْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣ قِيلَ ٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نَبِثْسَ مَثْرَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٠ رَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا رَفَتِعَتْ أَبْرَابُهَا رَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَنْخُلُوهَا خَالِدِينَ ٣٠ وَقَالُوا ٱلْحَبْثُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُورَقَنَا ٱلأَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآء فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٠ رَتَرَى ٱلْمَلآئِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَبْدِ رَبِّهِمْ وَتُفِي نَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِ وقيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ

## سورة المؤمى المؤمى المؤمن الم

مكّيّة وهى خبس وثبانون آية بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ غَافِمِ ٱلذُّنْبِ وَتَابِل ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْدِ ٱلْمَصِيمُ ٣ مَا لْجَادِلْ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ، كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّى فَأَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَضْحَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَعْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِعَبْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِعِ وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْء رَحْبَةً وَعِلْبًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَتِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَّتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَفُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 1 وَقِهِمُ ٱلسَّيِّآتِ وَمَنْ تَقِ ٱلسَّيِّآتِ يَوْمَثِلْ فَقَدْ رَحِبْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَان فَتَكْفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا آثَنَتَيْن وَأَحْيَيْتَنَا آثَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا نَهَلُ إِلَى خُرْرٍ مِنْ سَبِيلٍ ١١ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِعِ تُؤُمِّنُوا مَا خُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ آيَاتِهِ رَيُنَرِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا رَمَا يَتَكَكَّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرةَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّرحَ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ لِيُنْدِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٦ يَوْمَهُمْ

بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْء لِبَنِ ٱلْمُلْك ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٧ أَلْيَوْمَ نُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَتَاجِمِ كَاظِيِينَ ١٩ مَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآثِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ٢١ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْخَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٢٦ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتِي ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَرِقٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ ٢٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٢٦ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَعْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَثْنُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِمَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٢٨ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتٌ بِرَبِّي رَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْةِ كَذِبْهُ وَإِنْ يَكُ صَادِتًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِكٌ كَدَّابٌ ٣٠ يَا تَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى رَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرُّهَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٣ مِثْلَ ا دَأُبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ. مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْبًا

لِلْعِبَادِ ٣٠ وَيَا تَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّكِ مِبًّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ غُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكْ مُرْتَابٌ ٣٧ أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِفَيْمٍ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّيرٍ جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَةِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ٢٠ وَكَذَلِك زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْء عَمَلِهِ وَصُدًّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْنُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب ام وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّهَادِ ٢٠ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْخَيَوةُ ٱلكُنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَمِلَ سَيِّمُةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِمٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنَّ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّلَةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْمِ حِسَابٍ ٣٠ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُمَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لي بِدِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَارِ ٣٦ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إليهِ لَيْسَ لَهُ دَعْرَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنّ ٱلْمُسْرِفِينَ أَمْ أَفْحَابُ ٱلنَّارِ ١٠ فَسَتَكْكُرُرنَ مَا أَثُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّفُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٨٠ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكَرُوا وَحَالَ بِآلِ نِرْعَوْنَ سُوْءِ ٱلْعَذَابِ ٩٩ أَلْنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ ٱلْعَذَابِ ، وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَعُولُ ٱلصَّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا نَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا تَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱذْعُوا رَبَّكُمْ يُعَقِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَوَلَمْ تَكَ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ دِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا نَلَى 'قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِه إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَانُ هُ مَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللُّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورَقْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى وَٱسْتَغْفِمُ لِكَنْبِكَ وَسَجَّ بِحَبْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٨٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعَيْمِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْمٌ مَا هُمْ بِبَالِهِيةِ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ أَحْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَالْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُّ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكُّرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً لَا رَيْبَ بِيهَا ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٣٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّي تُوْفَكُونَ ٥٠ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ٩٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآء بِنَآء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا دُعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَخْبُهُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَبًّا جَآءِنِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْقَالَبِينَ ١٩ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ هُوَ الذِي يُعْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣٠ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُشْعَبُونَ فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُشْجَرُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيًّْا كَذَٰلِكَ ا يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٩ أُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِنَّسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١٧ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٠ أَللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٨٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُعْمَلُونَ ٨١ رَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَى آيَاتِ ٱللَّهِ تُنْكِرُونَ ٨٦ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَمَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٨ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَالَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِزُنَ مَم قَلَمًا رَأُوا بَأُسَنَا قَالُوا آمَنًا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ٥٨ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

#### ٠٠ ﴿ إِنْ الْحَالِينَ اللهِ الله ٢٠ ﴿ إِنْ اللهِ الله

مكّية وهي آربع وخمسون آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٢ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ تُوْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ عِجَابً نَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ٥ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٣ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ أَمُ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٨ قُلْ أَيْنُكُمْ لَتَكْفُرُونَ. بِآلَذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْكَادًا ذَلِك رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْتِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَثْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآء لِلسَّآئِلينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيمَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآيْعِينَ ١١ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحَى فِي كُلِّ سَمَآه أَمْرَهَا وَزَيَّنًا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنيَا بِمَصَائِمَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١٦ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ رَثَمُونَ ١٣ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ رَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادَّ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنًا فُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًّا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا

وَلَعْذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَمًّا ثَمُونُ فَهَا مُنْنَاهُمْ فَأَسْتَعَبُّوا ٱلْعَبَى عَلَى ٱلْهُدَى نَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُرِنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ وَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَمُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار نَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَا جَآرُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَرَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ٢١ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُونُكُمْ وَلَكِنْ طَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٠ وَذَلِكُمْ طَلَّكُمُ ٱلَّذِى طَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَثْرًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا أَمُ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٥ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ تُوكَآء فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَٱلْقُوا فِيةِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٩ فَلَنْدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٧ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَء ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ ذَلِك جَزَآء أَعْدَآه ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدُونَ ٢٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانًا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ جُعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلاَّئِكُةُ أَلَّا تَعَامُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُرِنَ ٣١ نَحْنُ أَوْلِيَا رُّكُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلكُنْيَا رَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزُلًا مِنْ غَفُور رَحِيمٍ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِنَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِّحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَرى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّمَةُ إِذْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ رَبَيْنَهُ عَدَارَةً كَأَنَّهُ رَلِّي حَبِيمٌ ٣٠ رَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٦ وَإِمًّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّبْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَهْجُدُوا لِلشَّبْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱهْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٠ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَكُيهِ ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّل شَيْء قَدِيرٌ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْمِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَغْفَرْنَ عَلَيْنَا أَنْهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِّكِمِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٣٠ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُر مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ مِمْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِلَتْ آيَاتُهُ أَأَغْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَآه وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَاثِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدٍ هُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٢٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٢٠ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْبِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآمى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٨٠ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٢٠ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآء ٱلْخَيْمِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُّسْ قَنُوطٌ ٥٠ وَلَثِنَ

جزء ٢٥

أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرَآء مَسَّنْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَاتِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْنَبِّمِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَآئِمَةً وَلِئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْنَبِمِّنَ ٱلْدِينَ كَفَرُوا بِمَا عَبِلُوا وَلِنُونِيقَتَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيطٍ الله وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِةِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآه عَرِيضٍ ١٥ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِةِ مَنْ أَصَلُّ مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِةِ مَنْ أَصَلُ مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِةِ مَنْ أَصَلُ مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عَنْدِ ٱللّهِ مُ ٱللّهِ ثُمَّ كَفُرْتُمْ بِةِ مَنْ أَصَلُ مِبَّنْ هُوَ فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ هُو سَنْ اللهُمْ أَنَّهُ ٱلْأَنَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْخُقُ أَوْلُمُ يَعْمِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْهِ شَهِيدٌ ﴿ مَ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآه يَتُهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآه وَتَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآه وَتِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآه وَتِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآه وَيَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآه وَيَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَآهِ وَيَهِمُ أَلَا إِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ مَا أَلَا إِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُ مِنْ لِقَآهِ مِنْ لَقَاهُ مِنْ لَقَآهُ مِنْ لَقَاهُ هُو مِنْ لِقَاهِ مِنْ لِكُلُ شَى مِنْ فِي أَلَا إِنَّهُ مُكُلِّ شَيْء مِنْ لَقَاهُ مِنْ لَقَاهُ فِي مِنْ لَقَاهِ مِنْ لَقَاهُ مِنْ لَقَاهُ مِنْ لَقَاهُ مِنْ لِي مِنْ لِلْ أَلَا إِنْهُمْ أَلَا إِلَيْ لِلْ إِلَيْهِ مِنْ لَقَاهِ أَلَا إِنْهُمْ أَلَا إِلَيْهُ مِنْ لِلْ أَلِهُمْ أَلَا إِلَيْهُ مُلِولًا مِنْ فَا أَلَا إِلَنْهُ مِلْ أَلَا إِلَيْهُ مِلْ أَلَا إِلَيْكُولُوا مُنْ أَلَا إِلَيْكُولُوا مُنْ أَلَا إِلَيْكُولُولُوا مِنْ عَلَا إِلَا أَلَا إِلَيْكُولُ أَلَيْ أَلَا إِلَا أَلَا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَلِك يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
ا لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٣ قَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَعَطَّرْنَ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَٱلْمَلَآثِكَةُ يُسَبِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي يَتَعَطُّرْنَ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَٱلْمَلَآثِكَةُ يُسَبِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَغُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلْلَهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْكَ عَرَبِينًا لِنَنْكِرَ أَمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِرَ يَوْمَ ٱلْجَنْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرْآلَا عَرَبِينًا لِنَنْكِرَ أَمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِرَ يَوْمَ ٱلْجَنْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرْآلَا عَرَبِينًا لِنَنْكِرَ أَمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِرَ يَوْمَ ٱلْجَنْعِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلَيْقَا لِينَكَ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدُولُ مَنْ يَشَآء فِي ٱلسَّعِيمِ ٩ وَلُو شَآءَ ٱللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدُولُ مَنْ يَشَآء فِي رَحْمَتِهِ وَٱلطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَلا تَصِيمُ وَلَكِنْ يُدُولُ مِنْ دُولِهِ أَوْلِكُ وَهُو يَعْنِى ٱلْمُونَ مَلَ لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَلا تَصِيمُ وَلَكِنْ يُعْوِي الْمُؤْلِقُ وَهُو يَعْلَى الْمُؤْلِقِ وَهُو يَعْلَى الْمُولِةِ وَلَا لَكُولًا لِي وَلَا لَكُولُ وَهُو يَعْلَى الْمُؤْلُ وَالْتَعَلَيْهِمْ أَوْلُولُ وَلَا تَلِكُ لَا مُؤْلِكُ وَلَا لَكُولُولُ مِنْ دُولِهِ أَوْلِكُولُ مَنْ دُولُولُ مِنْ دُولِهِ أَولُولًا لَكُولُ وَلَا لَكُولُكُ وَلَولُولُ مَنْ دُولُولُ مَنْ دُولُولُ مَنْ دُولُولُ مَنْ فَالِهُ لَا لَهُمْ مِنْ وَلِي وَلَا لَكُولُ مِنْ وَلِي وَلَا لَكُولُ لَا لَكُولُ لَمْ لَالْعُولُ مَنْ لَكُولُهُ مَا لَعُلُولُ مَا لَاللَهُ مُولَا لَكُولُ لِلْكُولُ مَا لَهُمْ لِلْكُولُ لَا مُنْ لَالْعُولُ مَنْ الْمُولُ الْمَالِلُ لَا مُولِلَهُ لَا لَا لَكُولُ لِلْكُولُ لَاللَّهُ مُولُولُولُ مَا لَل

كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٨ رَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَخُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكُّلْتُ وَإِلَيْهِ أُدِيبُ 1 فَاطِمُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَرُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ١٠ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءَ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِعِ نُوحًا وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِعِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلا تَتَفَرَّفُوا فِيدِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْدِ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣٠ وَمَا تَفَرُّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلًا كَلِبَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَلَّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٠ فَلِذَٰلِكَ فَأَدْءُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِوْتَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَفُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا جُهَّةَ مَيْنَنَا وَمَيْنَكُمْ أَلَّهُ يَجْمَعُ مَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ خُتُّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِّي وَٱلْبِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَرِيبٌ ١٠ يَسْتَغْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٨ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِةِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَرِى ٱلْعَزِيزُ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُرُّتِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبِ ٢٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقْضِي بَيْنَهُمْ رَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣١ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْنِقِينَ

مبًا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلجُّنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكِبِيرُ ٣٦ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا نَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ رَيَمْ اللَّهُ ٱلْبَاطِلَ رَيْحِقُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلَمُ مَا تَغْعَلُونَ ٢٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِعِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقِ لِعِبَادِةِ لَبَعَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَر مَا يَشَآء إِنَّهُ بِعِبَادِةِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٧ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَرِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا رَيَنْشُمُ رَحْبَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٨ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآء قَدِيرٌ ٢٩ رَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ ٱلرِّيْ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيمٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ لِجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٣٠ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ فَمَتَاعُ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآثِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَّا غَضِبُوا ثُمُّ يَغْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى ثُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآء سَيْتُة سَيِّتُة مِثْلُهَا

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ وَلَمَن ٱنْتَصَرّ بَعْدَ طُلْبِهِ كَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّهَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّى أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٣ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِةِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَمًّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَعُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَةٍ مِنْ سَبِيلٍ مِم وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّالِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْبٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ مم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَرْلِيَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ ٢٩ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَنْجَلٍ يَوْمَثِدٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ١٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا أَذَفْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْبَةً فَرَج بِهَا رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٨٠ لِلَّهِ مُلْك ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ يَعْلَقُ مَا يَشَآء يَهَبُ لِمَنْ يَشَآء إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلدُّكُورَ ١٩ أَوْ يُزَرِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاقًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيبًا إِنَّهُ عَلِيمًا قَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَزْ مِنْ وَرَآه جَابِ ١٠ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا مَيُوحِي بِإِنْدِهِ مَا يَهَآء إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ ١٠ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُرِحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا رَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأُمُورُ

### وَيْ الْرَخُرِفُ مِعْ الْرَخُرِفُ مِعْ الْرَخُرِفُ مِعْ الْرَخُرِفُ مِعْ الْرَخُرِفُ مِعْ الْرَجْرِفُ مِعْ الْرَجْرِفُ مِعْ الْرَجْرِفُ مِعْ الْرَجْرِفُ مِعْ الْرَجْرِفُ الْرَجْرِفُ الْرَجْرِفُ مِعْ الْرَجْرِفُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمِنْ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَى الْمُعِلَّالِي الْعِلْمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي لِلْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي لِلْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْعِلْمُ لِلْمُعِلَّالِي الْمُ

مكّية وهى تسع وثمانون آية بشم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا حم زَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ تُزْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَذَيْنَا لَعَالَى حَكِيمٌ ۽ أَنتَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّحْرَ صَغْحًا أَنْ كُنْعُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي ٱلْأُولِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدٌ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَرْلِينَ ٨ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَغُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ 1 ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا رَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠ وَٱلَّذِى تَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء بِقَكْرِ فَأَنْشُوْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُغْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَّالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٦ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْبَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْعَانَ ٱلَّذِى سَخَّمَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣ وَإِنَّا إِنَّ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةٍ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لْكَفُورٌ مُبِينٌ ١٠ أَمِ ٱلْخَذَ مِبًّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ رَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٦ رَإِذَا بُشِّمَ أَحَلُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أُوَمَنْ يُنَشَّوُّ فِي ٱلْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْمُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَاتِكَةَ ٱلَّذِينَ فُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا الشَّهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُحْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ فُمْ إِلَّا يَغْرُضُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلُ قَالُوا إِنَّا رَجَلْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَذُونَ ٣٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَدِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا رَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَذُونَ ٣٣ ثُلُ أُوَلَوْ جِثْنُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٢٠ فَٱنْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيةِ وَقَوْمِةِ إِنَّنِي بَرَآه مِبًّا تَعْبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرِّنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاتِيَةً ني عَقِبِةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلاه وَآبَآءُهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ٢٦ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِخْمٌ وَإِنَّا بِعِ كَانِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ خَعْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخُريًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِبًّا يَجْمَعُونَ ٣٦ وَلَوْلًا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُمُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ ٣٠ وَزُخْرُنًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاعُ ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَلَّكُمْ فِي ٱلْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُنَّى وَمَنْ كَانَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ مَإِمَّا تَذْهَبَنَّ بِكَ نَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ١٠ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ مَاسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِى أُرحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكُمْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٣٣ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُرِنِ ٱلرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ فَلَمَّا جَآءُهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٧٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَحْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٨٨ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُهْتَدُونَ ٩٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا مُ يَنْكُثُونَ ﴿ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ ٱلْيُسَ لِي مُلُكُ مِصْمَ وَهَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَعْنِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ ١٥ رَلَا يَكَانُ يُبِينُ ٥٣ فَلُولًا أُلْقِيَ عَلَيْدِ أَسْوِرَةً مِنْ ذَهِبٍ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِيينَ مِنْ فَاسْتَعَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمًّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمّْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ نَجَعَلْنَاهُمْ سَلَعًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٥ وَلَبًا ضُرِبَ آبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ٨٠ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ أَمْ قَوْمٌ خَصِبُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَبْنَا عَلَيْدِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآتِكَ ٩٠ رَلُو نَشَآء لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَآتِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغْلُفُونَ ١١ رَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ نَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١١٠ وَلَا يَصُدُّتُكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدْرٌ مُبِينٌ ٣٣ رَلَمًا جَآء هِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِثْنُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَعْتَلِغُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَاحْتَلَفَ ٱلأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ مَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلاَّخِلَّاءَ يَوْمَثِدٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَذُو إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَرْكُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ٩٦ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ١٠ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ نُحْبَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِعَانٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَخْوَابٍ وَنِيهَا

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَكُ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِكُونَ ٣ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّتُعُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَلَّمَ خَالِذُونَ ١٠٠ لَا يُفَتِّمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ ٱلطَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ١٨ لَقَدْ جِثْنَاكُمْ بِٱلْحَقِي وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١٦ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٨٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ نَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١٨ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌّ فَأَنَا أَوْلُ ٱلْعَابِدِينَ ٨٣ سُجْعَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَبًّا يَصِفُونَ ٨٣ فَكَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٩٨ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآهِ إِلَا وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَاْ وَهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ مه وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ رَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٦ وَلَا يَبْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِةِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَعُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِةِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلَاهَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٩ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَبُونَ



محّية وهي تسع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنَّا مُرْسِلِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ

م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوتِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْيِى وَيْمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأُرلِينَ ٨ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ١ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآء بِدُخَانٍ مُبِينٍ ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَّابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٦ أَنَّى لَهُمُ ٱلدِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ عَجْنُونٌ ١٦ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٥ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ١٦ وَلَقَدٌ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ بِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولً كَرِيمٌ ١٠ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١٨ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ١٩ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ٢١ فَكَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلَاهَ قَوْمٌ خُجْرِمُونَ ٢٦ فَأَسْمٍ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنْكُمْ مُتَّبَعُونَ ٢٣ وَٱتْرُكِ ٱلْبَعْمَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنَّدٌ مُعْرَقُونَ ٢٠ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كريم ٢٦ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ rs فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّبَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَدْ نَجَيْنَا rs بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ وَٱتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَآءَ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ هَوُّلَآء لَيَقُولُونِ ٣٣ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا خَنْ بِمُنْشَرِينَ ٣٠ فَأْتُوا بِآبَآثِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٦ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ تَوْمُ ثُبِّعِ ٣٧ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّي وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ • م إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٦ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٢٦ إِلَّا مَنْ

رَحِمَ ٱللّهُ إِنّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٣٩ إِنَّ شَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٩٩ طَعَامُ ٱلْأَيْمِ ٥٩ حَالَمُهُ إِلَى وَ الْبُطُونِ ٩٩ كَعَلِى ٱلْحَبِيمِ ٧٩ خَدُوهُ مَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْحَبِيمِ ٨٩ خُدُوهُ مَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْحَبِيمِ ٨٩ خُدْنُ إِنّكَ الْحَبِيمِ ١٩ خُدْنُ إِنّكَ الْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِعِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي أَنْتُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِعِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ١٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٠ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَقٍ مَقَامٍ أَمِينٍ ٥٠ كَذَلِكَ وَزَرَّجْنَاهُمْ يَخُورٍ عِينٍ ٥٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ مُتَعَابِلِينَ ٥٠ كَذَلِكَ وَزَرَّجْنَاهُمْ يَخُورٍ عِينٍ ٥٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ٥٠ لَا يَدُوثُونَ فِيهَا ٱلْمُوتَ إِلّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَرَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْحَيْمِ وَمِنَافِيلُ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ١٩٠ فَارْتَقِ الْفُوزُ ٱلْقَطِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسُّونَاهُ بِلِسَافِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ١٥ مَ فَارْتَقِ الْفُوزُ ٱلْقَطِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسُّونَاهُ بِلِسَافِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ١٥ مَ فَارْتَقِ الْفُوزُ ٱلْقَطِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسُّونَاهُ بِلِسَافِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ١٤ مَنَّ وَقِيبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ

# 

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ آلسَّوَاتِ وَٱلْأَرْفِي لَا اللَّهُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ عَرَّفْتِلَافِ ٱللَّهُ مِنْ آلسَّبَآه مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا عِرَاقَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّبَآه مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاءِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ، قِلْكَ آيَاتُ لِي ٱللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللّهِ وَآيَاتِهِ يُومُنُونَ اللّهِ وَيُلْ لِكُلِّ أَيَّاكٍ أَيَاتُ لِكُلِ أَيَّاكٍ أَيَاتُ لِكُلِ أَيَاتٍ لِيَا أَيْكِ أَيَاتِ اللّهِ تُتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِي فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ اللّهِ وَيُلْ لِكُلِ أَيَّاكٍ أَيْكِ أَيْكِ أَيَاتٍ اللّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لِكُلِ أَيَّاكٍ أَيْكِ أَيْتِ اللّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لِكُلِ أَيَّاكٍ أَيْدِم اللّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لَكُلِ أَيْاكِ أَيْكِ لَكُونَ اللّهِ مُنْ أَيَاتِنَا شَيْكًا ٱلنَّعَلَىٰكُوا كُونَ اللّهِ مُنْ أَيْكُونَ الْمُنْ مَلَا اللّهِ مُنْكُورًا كَأَنْ الْمُعْمَا فَنُولُونَكُ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً الْمِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَلّمُ وَلا يُعْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاتِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً الْمِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَلّمُ وَلا يُعْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاتِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينًا اللّهِ مُنْ وَرَآئِهِمْ جَهَلّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَابُوا

شَيًّا وَلا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي عُثْرَ لَكُمُ ٱلْبَعْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِةِ وَلِنَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ وَتَعْمَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَللَّهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةِ وَمَنْ أَسَآء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْمِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاء بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ هَذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآء تَعْيَاهُمْ وَمَهَاتُهُمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّى وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٣ أَنَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَعَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَبَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكُرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا آلكُنْيَا نَمُوتُ وَكَثِيَّا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا آلدُّهُمْ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ خُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتُّنُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيعِ وَلَكِنَ أَحْتَمَ

آلنّاسِ لا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْرُفِى وَيَوْمَ تَعُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَتُهِ يَغْسَمُ ٱلْبُنْطِلُونَ ٣٨ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُخْرَرُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٨٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِي إِنَّا كُنَّا مَسْتَنْحُ مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٣٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كُنَّا مَسْتَنْحُ مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٣٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ وَبُعْتُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقُوزُ ٱلْبُينِينَ ٣٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَثَرُوا أَلْلَمْ كُكُنْ آيَاتِي تُعْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرُثُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا يُخْرِمِينَ ٣٠ وَإِذَا قَلَامُ كُكُنْ آيَاتِي تُعْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرُثُمْ وَكُنْتُمْ فَوْمًا يُخْرِمِينَ ٣٠ وَإِذَا لِيقِيلَ إِنَّ فَعْلَى اللّهِ حَلَّى وَالسَّاعَةُ لا رَبْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْوِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ إِلّا ظَنَّا وَمَا تَحْنُ بِمُسْتَنْقِنِينَ ٣٣ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَنُولِ بِهِ يَسْتَعْفِرُونَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَعَلَى اللّهُ مُولُوا بِهِ يَسْتَهْوْرُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ وَحَالَى لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٣ ذَلِكُمْ وَالنَّذُمُ وَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عُرُولًا وَعُرْتُكُمُ ٱلْخَيْرُةُ ٱللّهُ فَي السَّيَواتِ وَرُبِ ٱلْفُرِينَ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٣ فَلِكُمْ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٣ ذَلِكُمْ وَلَاكُمُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٣ ذَلِكُمْ وَلَاكُمُ وَلَى اللّهُ مُنْ الْعَلْمُ وَلَا لَكُمْ مِنْ نَاصِولُ وَلَا لَكُمْ وَلَى اللّهُ وَلَا أَلْمُ الْمِنْ وَلَوْ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ مَنْ نَاصِرُهُ وَالْمُؤْمُ الْعُنْمُ الْعُلُولُ وَمُولَ الْعَيْرُولُ الْعُلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ الْعُلُولُ وَلَا اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عُلُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السُّاعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ ال



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمَ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ ٣ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ كُلُ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ آثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ آثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

جزء '۲۹

هَذَا أَرْ أَفَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ م وَمَنْ أَصَلُ مِبْنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآتِهِمْ غَافِلُونَ ه وَإِذَا حُشِمَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء وكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ٢ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّحْقِ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ الله عَنْ الله عَلْ إِن الْتَرَيْثُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُغِيضُونَ فِيعِ كَفَى بِعِ شَهِيكًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ 1 قُلْ أَرَأَيْنُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ رَهُهِ كَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَعُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَذُوا بِهِ فَسَيَعُولُونَ هَذَا إِنَّكُ تَدِيمٌ ١١ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْبَعٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْحُسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْ يَعْزَنُونَ ١٣ أُولَاثِكَ أَفْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآه بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَعٌ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمْ نِعْبَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِكَيَّ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِعْ لِي فِي ثُرِيَّتِي إِنِّي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا رَنَتَجَارَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَحْمَابِ ٱلْجَنَّةِ رَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١٩ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِكَيْدِ أَنِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَعُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرِّلِينَ ١١ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أُمِّم تَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمًّا عَمِلُوا وَلِيُوَقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْعَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَدَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْخَقِ رَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْكَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيمٍ ١١ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٦ قَالَ إِنَّهَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَبَلِّعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِينِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَرْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْظِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْعَلْتُمْ بِعِ رِبْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٠ تُكَمِّمُ كُلَّ شَيْء بِأَمْمِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلْقُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠ وَلقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمًا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيعِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَنْثِكَةً نَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْثِكَتُهُمْ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوا يَحْدُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُونَ ٢٩ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ قَلَوْلًا تَصَرَعُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَغْتَرُونَ ١٨ وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنّ يَسْتَيعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَمًّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمًّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ ٢١ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِي وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَعْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ

٣١ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ نَلَيْسَ بِبُغِيزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَرْلِيَاءُ أُولَاثِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ٣٣ أُولَمْ يَرَوْا أَنْ ٱللَّهَ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَرَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْنِى ٱلْمُوتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَلَازْضَ وَلَمْ يَعْنَ بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْنِى ٱلْمُوتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَلَا أَلْفُونَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ كَنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٣ وَيَوْمَ يُولُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٣ فَآمُيمْ كَمَا فَاللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال



صلعم مدنية وهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أللهِ يَن كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ آللَّهِ أَصَلَّ أَعْبَالَهُمْ ا وَآلَهِ يَنَ آمَنُوا وَعَيْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ أَصَلًا أَعْبَالُهُمْ اللّهُ عَنْ رَبّهِمْ كُلّمَ وَهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ رَبّهِمْ كُلّمَ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ الْكَلّ بِأَنَّ ٱلّهِينَ كَفَرُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَعُوا ٱلْجَعْوا ٱللّهُ لِلنّاسِ أَمْثَالَهُمْ اللّهِ يَضْرِبُ ٱللّهُ لِلنّاسِ أَمْثَالَهُمْ اللّهِ يَعْمُ لِللّهُ لِلنّاسِ أَمْثَالَهُمْ اللّهُ لِلنّاسِ أَمْثَالَهُمْ اللّهُ لِلنّاسِ أَلْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ لَلْنَاسِ أَمْثَالُهُمْ الْمُوا الْمَوْفَى وَلَمْ اللّهُ لَلْكَالِمِ اللّهُ اللّهُ لَلْكَالِمِ اللّهُ الل

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَاءُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَانِرِينَ أَمْثَالُهَا ١١ ذَلِكَ بِأَنْ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُضْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ تَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ تُوْةً مِنْ تَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْء عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوا أَهْوَآءهُمْ ١٦ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَا هُ غَيْمٍ آسِنِ وَأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارْ مِنْ خَمْر لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ١٧ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَبَنْ هُوَ خَالِثٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَبِيبًا نَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفًا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءهُمْ 11 وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ مَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَآء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ١١ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِكُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٣٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلًا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْذِلَتْ سُورَةٌ مُعْكَمَةٌ وَنُكِمَ مِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي عُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَمَ ٱلْمَفْشِي عَلَيْدِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَرْنَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَتَوْلُ مَعْرُوك ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَّفُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ مَأْصَبَّهُمْ رَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٦ أَفَلًا يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب

أَثْفَالُهَا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَكُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْهُدَى ٱلمَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَتَّتُهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَنْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱقْبَعُوا مَا أَشْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١٦ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي تُلْوِيهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٣٣ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتُهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوْلَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْجُاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرُّسُولَ مِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحَنَّيَوَةُ ٱلكُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُعْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُغْرِجُ أَضْفَانَكُمْ ۴٠ هَا أَنْتُمْ عَوُلَا مَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيِنْكُمْ مَنْ يَبْعَلُ وَمَنْ يَبْعَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ زَّاللَّهُ ٱلْقَنِيُّ زَأَتُهُمُ ٱلْفُقَرَآءَ زَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ



#### مدنية رهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ٢ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدُّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا م هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْكَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٢ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْم عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّرْم وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ولِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٨ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَهِّرًا وَنَذِيرًا 1 لِنُؤُمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَيِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَذُ ٱللَّهِ فَرْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكْتُ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَرْنَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُرَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيبًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْخُلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَفَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلْوبِهِمْ قُلْ فَنَنْ يَبْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَرْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ مَلْ طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْم وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ

مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَيَغُولُ ٱلْخُطَلَّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَّى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ لِلْحُفَلَفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَى تَوْمِ أُولِي نَأْسِ شَدِيدٍ ثُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُرُّيكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَّنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَدَابًا أَلِيمًا ١٨ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلجُّهَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ رَأَقَابَهُمْ فَتْحًا قريبًا ١٩ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٢٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَكَمَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرًا ٣٣ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا ٱلْأَنْجَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٣٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ ٱيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ أَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ عَجِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُوْمِنُونَ وَنِسَآء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِعَيْمٍ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٦ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

آللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ رَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُرَى وَكَالُوا أَحَقَّ
بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِ هَيْء عَلِيمًا ١٧ لَقَلْ صَدَى ٱللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّولَيَا
بِالْحَقِ لَتَلْمُلُنَّ ٱلْمَجْحِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ هَآء ٱللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُرُسَكُمْ
وَمُقَضِّرِينَ لَا تَعَالُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا تَجْعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا تَرِيبًا
وَمُقَضِّرِينَ لَا تَعَالُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا تَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا تَرِيبًا
وَمُقَضِّرِينَ لَا تَعَالُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا تَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا تَرِيبًا
وَمُعَنِّ إِللَّهِ شَهِيدًا ١٩ مُحَبَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُ أَهِدَاتًا عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ
وَمُعَلِمُ مِنْ ٱللَّهِ مَرْاهُمْ رُكْعًا شُحِدًا يَبْعَلُونَ قَضُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُوانًا سِيبَاهُمْ
وَكُلَى بِاللَّهِ مَوْمَانًا سِيبَاهُمْ
وَرُضَانًا سِيبَاهُمْ
وَرُضَانًا سِيبَاهُمْ
وَرُضَانًا سِيبَاهُمْ
وَرُضَاةً بَيْنَهُمْ مِنْ ٱلْمُ السَّحُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلإَنْجِيلِ
وَرُخُوهِهِمْ مِنْ أَقَى ٱللَّهُ ٱلْدِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةً
وَهُمُ الْكُفَارِ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْدِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةً
وَالْمُوا عَظِيبًا



مدنية رهى ثبان عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱقْتُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَرْقَ صَوْتِ ٱللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَرْقَ صَوْتِ ٱللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَنْ تَخْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ النَّبِيّ وَلَا تَخْهَرُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ الْمَعْوُرِينَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَيمٌ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ فَاللَّهِ أَولَائِكَ ٱلّذِينَ اللَّهِ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْهُ مَعَوْرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلّذِينَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَي ٌ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ رَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَعُصْبِصُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَآعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيمٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي تُلُوبِكُمْ وَكُرَّة إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْمَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَاكِكَ فُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٨ فَضُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَيغْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1 وَإِنْ طَآئِقَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَقَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرٍ ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَآتَتُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ال يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَشْخَرُ تَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَآء مِنْ نِسَآه عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُولَ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَكُبْ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسُّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَخُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُنُوهُ وَآتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَاكُمْ مِنْ ذَكَمٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا رَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَخُرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيمٌ ١٠ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَبًّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا ا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا رَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكُ مُ ٱلصَّادِقُونَ ١١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ آللَّة بِدِينِكُمْ وَآللُّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللُّهُ

بِكُلِّ هَىْ عَلِيمٌ ١٠ يَهُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَهُوا قُلْ لَا تَهُنُّوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللَّهَ يَهُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ نَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قَ وَٱلْفُرْآنِ ٱلْحَبِيدِ ٣ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْدِرْ مِنْهُمْ نَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْء عَجِيبٌ ٣ أَيْدًا مِثْنَا رَكْنًا ثُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ٩ مَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْفُنُ ٱلْأَرْمُنُ مِنْهُمْ رَعِنْدَنَا حِتَابٌ حَفِيظٌ ٥ بَلْ كَذْبُوا بِٱلْحَقِ لَنَا جَآءُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْمٍ مَرِيمٍ ٣ أَكْلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّبَآه فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَبِيقًا وَمَا لَهَا مِنْ نُرُومٍ ٧ وَٱلْأَرْضَ مَدَنْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيها رَواسِي وَأَنْبَعْنَا فِيها مِنْ كُلِ رَبْمٍ بَهِمٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَتَزَلْنَا مِن كُلِ رَبْمٍ بَهِمٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَتَزَلْنَا مِن كُلِ رَبْمٍ بَهِمٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَتَزَلْنَا مِن كُلِ رَبْمٍ بَهِمٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَتَزَلْنَا مِن ٱلسَّبَآه مَآء مُبَارَكًا فَأَنْبَعْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُ ٱلْخَصِيدِ ١٠ وَٱلنَّخُلَ مِن ٱلسَّبَآه مَآء مُبَارَكًا فَأَنْبَعْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُ ٱلْخُونُ السَّبَآه مَآء مُبَارَكًا فَأَنْبَعْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُ ٱلْخُونُ السَّبَآهِ وَمُؤْمُ مُن وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ اللَّهُمُ عَنْمُ مُن قَوْمُ مُنِ وَأَعْفَابُ ٱلرَّسِ وَقَبُودُ ١٣ وَعَالَى عَنِهُ وَعُومُ مُنْهِ وَلَوْمُ مُنْهُ وَلَوْمُ مُن خَلْقِ جَدِيدٍ ١٥ وَلَقَدُ خَلَقْنَا وَعِيدِ ١٣ كُذْبَتُ اللَّهُمُ عَنْمُ مُنْ وَتَهُمْ مُنْ فَلْكُونُ الْمُونِ وَلَقَى الْفُولُ مِن خَلْقُ الْمُونِ وَلَقَى الْفُولُ مِن الْمُؤْتُ ٱلْمُوتِ وَلَقَى ذَلِكَ مَا كُنْتَ الْوَلِهُ إِلّا لَذَيْهِ وَقِيبٌ عَتِيدً ١٨ وَجَآءَتُ سَكُونُهُ ٱلْبُوتِ بِٱلْمُقِى وَقِيبٌ عَلِيكً مَا كُنْتَ وَلِكُ مَا كُنْتَ وَلِكُ مَا كُنْتَ مَرْئِلُ إِلَّا لَكَيْهِ وَقِيبٌ عَتِيدً ١٨ وَجَآءَتُ سَكُوةُ ٱلْمُؤْتِ وَلِكَمَا وَلَكَمَا مَا كُنْتَ الْمُؤْلُولُ إِلَا لَكَيْهِ وَقِيبٌ عَتِيدً ١٨ وَجَآءَتُ سَكُوا وَالْمَالِقُ عَلِكَ مَا كُنْتَ الْمُؤْلُولُ وَلَا مَا كُنْتَ الْمُؤْلُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُولُولُولُ وَلَالِلُولُ وَلَالُولُولُولُ وَلَالُولُولُولُولُ وَلِلُولُولُ وَلِلُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالُول

١١ وَنُعْمَ فِي ٱلصَّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشُهِيكٌ ١١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا نَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ٣٦ رَقَالَ قَرِينُهُ عَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٣٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعٍ لِلْخَيْمِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مَا لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٠ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّبًا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٧ قَالَ لَا تَعْتَصِبُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١٨ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَلَّمَ هَلِ آمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٢ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْعَيْبِ وَجَآء بِعَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أَنْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٣ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ مُ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوا فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُوَ شَهِيكٌ ٣٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ٣٨ فَأَصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّعُ بِعَبْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَجِّعْهُ وَأَنْبَارَ ٱلجُّهُودِ ١٠ وَٱسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكَان قَرِيبِ ١٩ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَتِي ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ٢٣ إِنَّا خَنْ نَحْيِي رَنبِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٣٠ يَوْمَ تَشَعَّىٰ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ مِم نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ٥٠ فَكَحِّمُ بِٱلْفُرْآنِ مَنْ يَعَافُ وَعِيد



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٣ فَالْخَامِلَاتِ وِقْوًا ٣ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٤ فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ه إِنَّمَا تُوعَدُرِنَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاتِعٌ ٧ وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ٨ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُغْتَلِفٍ ٩ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ١٠ قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ اا ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ أَمْ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوتُوا فِتْنَتَّكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَلْجِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٦ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا تَبْلَ ذَلِك مُعْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَخْجَعُونَ ١٨ وَبِٱلْأَمْحَارِ ثُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 11 رَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَدْرِمِ ٢٠ رَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوتِنِينَ ١١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٣ وَفِي ٱلسَّبَآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مثلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ٢٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٥ إِذْ تَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ نَجَآء بِيْجُلِ سَبِينِ ٢٧ فَقَرّْبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيقَةً قَالُوا لَا تَحَفّ وَبَشّْرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَتْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ ٱلْقَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ۗ ﴿ ٢٠. ٢٧ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٠ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٦ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْمَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكْنَا

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَّ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٩ فَتَوَلَّى بِرْكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٦ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرَّحَ ٱلْعَقِيمَ ٣٦ مَا تَكُرُ مِنْ شَيْء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٣٣ رَفِي ثَمُودَ إِذْ تِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ مِم فَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وم فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٩٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٩٧ وَٱلسَّمَآء بَلَيْناهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَهُوسِعُونَ ٩٨ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٩٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٠ فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٣ كَذَلِك مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ مِنْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَهَا أَنْتَ بِمَلْومِ هِنْ وَذَكِّمْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٩ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَائي ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٩ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَمْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَغِيلُونِ ١٠ فَوَيْلً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ



مكيّة وهي تسع واربعون آية بشم آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

وْٱلطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ ٣ فِي رَقِّي مَنْشُورٍ ٣ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْبُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَعْمِ ٱلْمَعْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاتِعْ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١١ فَوَيْلٌ يَوْمَثِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ ٱلَّذِينَ ثُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَلَّمَ دَعًّا ١٠ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أَفَحِمْ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١١ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآه عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١١ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِثِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةً وَزَوْجُنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بإيمان أَخْتَفْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢٦ وَأَمْذَذَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَيْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ يَتَنَازَعُونَ بِيهَا كَأْسًا لَا لَعْوْ بِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ مِنْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَكْنُونَ ١٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ٢٩ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَكْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٣١ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ رَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِمْ نَتَرَبَّصُ بِعِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ عُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٦ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ مُ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْمٍ شَيْ ۗ أَمْ ثُمْ ٱلْخَالِقُونَ ٣٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوتِنُونَ ٣٧ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُمَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِين ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَعَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْزَعُ مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْقَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٣ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

كَفَرُوا هُمْ ٱلْبَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَّهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَبًّا يُشْرِكُونَ ٣٣ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّبَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ٥٩ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٣٩ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولَكِنَّ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٣٩ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولَكِنَّ أَكُنَّ وَتَلِكَ وَلَكِنَّ أَكُنِينَ وَسَيِّعْ فِحَمْدِ رَبِّكَ أَكْثُمُ مُنْ تَقُومُ ٣٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ ٱلنَّجُومِ عِينَ تَقُومُ ٣٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِحْهُ وَإِذْبَارَ ٱلنَّجُومِ



محَيِّة وهي اثنتان وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالنَّجْمِ إِذَا هَرَى ١ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَرَى ٩ أَنْ هُو إِلَّا وَحْى يُوحَى ه عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُرَى ٩ دُو مِرَّةٍ فَٱسْتَرَى ٧ رَهُو بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَعْلَى ٨ ثُمْ تَتَى فَتَدَلّى ٩ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٧ وَهُو بِٱلْأَنْقِ ٱلْأَعْلَى ٨ ثُمْ تَتَى فَتَدَلّى ٩ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١٠ وَأَوْحَى إِلَى عَبْدِةِ مَا أَوْحَى ١١ مَا كَذَبَ ٱلْفُوّانُ مَا رَأَى ١١ أَتَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ١١ وَلَقَدْ رَآهُ تَرْلَةً أَخْرَى ١٤ عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَى ١٥ عِنْدَهَا جَنَّهُ ٱلْمَازِي ١١ إِنْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ١٧ مَا رَاغَ ٱلْمُنْتَهَى ١٥ وَمَلَةً جَنَّهُ ٱللّمَ رَأَى مِنْ آلِبُقَمْ وَلَيْ اللّمَ وَالْمُنْوَى ١٩ أَنْرَأَيْتُمُ ٱللّاتَ وَٱلْعُوى ١٠ وَمَلَةً فِيرَى ١٨ لَكُو رَأَى مِنْ آلِكُمْ ٱلدُّكُمُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى ١٣ عَلْكَ إِذَا تِسْمَةً فِيرَى ١٣ أَلكُمُ ٱلدُّكُمُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى ١٣ تَلْكَ إِذَا تِسْمَةً فِيرَى اللّهُ بِهَا مِنْ اللّهُ بَهَا مِنْ اللّهُ عِلَى إِلّا أَسْمَلَة سَبّيْتُهُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللّهُ بِهَا مِنْ سَلْطَانٍ إِنْ يَتْعِعُونَ إِلّا ٱلطَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ سُلُطَانٍ إِنْ يَتْعِمُونَ إِلّا ٱلطَّنَّى وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ اللّهُ عَلَى ١٩ أَنْهُ لَكُنَ مَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ اللّهُ عَلَى ١٩ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ١٩ قَلِلّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأَولَى ٢٩ وَكُمْ مِنْ اللّهُ لَكَى ١٤ أَنْولُكُ اللّهُ مَنْ وَلَاكُورَةً وَٱلْأَولُكَ وَالْمَالِكُونَ وَلَالْمُ لَلّهُ مِنْ وَيَهِمْ مِنْ وَلَالْمَ وَلَا لَهُ مِنْ مَا لَاللّهُ مِنْ وَلَاللّهِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُى وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ لَا وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا لَلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِللّهُ لَلْمُ وَلَالِمُ لَكُولُ لَا لِللّهُ لَا لَاللّهُ مِنْ وَلَالْمُولُ اللّهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَا لَاللّهُ لِللّهُ لَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ لَا لَاللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لِللّهُ لَا لَلْهُ لَاللّهُ لَا لَمُ ل

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ١٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَبُّونَ ٱلْمَلَاثِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطُّنَّ وَإِنَّ ٱلطُّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ ٱلْحَقِي شَيْئًا ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيْرَةَ ٱلكُنْيَا ٣١ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَى ٣٦ وَلِلَّةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْوِنِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَاوًا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَلُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِغُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَى ٣٣ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٥ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي مُحْفِ مُوسَى ٣٨ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى ٣٩ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى مَ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ١٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٣٣ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآء ٱلأَرْنَى ٣٣ رَأَنَ إِلَى رَبِّك ٱلْمُنْتَهَى ٣٣ رَأَنَّهُ هُوَ أَفْحَكَ رَأَبْكى ٣٥ رَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ رَأَحْيَا ٤٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزُّوجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ٢٧ مِنْ نُطْلَةِ إِذَا تُمْنَى ١٨ رَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَى ١٩ رَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى رَأَقْنَى و رَأْتُهُ هُوَ رَبُ الشِّعْرَى ١٥ رَأْتُهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ١٥ رَثُهُونَ فَهَا أَبْقَى ٣٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَى ٩٥ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ه نَفَشَاهَا مَا غَشَّى ٩٥ نَبِأَيِّ آلَا رَبِّكَ تَتَمَارَى ٧٥ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّدُر ٱلْأُولَى ٨٨ أَزِمَتِ ٱلْآزِنَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٨٩ أَمَيِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَجْعَبُونَ ١٠ وَتَغْعَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١٣ مَا يُجُدُوا لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَ ٱلْقَمَرُ ٢ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرُ مُسْتَيِرً ٣ وَكَذَّبُوا وَآتَبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِرٌّ م وَلَقَدْ جَآمَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآء مَا نِيهِ مُزْدَجَم ، حِكْبَة بالِغَة فَبَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ ١ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاع يَقُولُ ٱلْكَابِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ 4 كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونٌ وَٱزْدُجِمَ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ أَيِّي مَعْلُوبٌ فَٱنْتَصِرُ ١١ فَفَتَعْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّبَآء بِبَآء مُنْهَيم ١١ وَلَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ غُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءَ عَلَى أَمْم قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُمِ ١٦ تَجْرِى مِأْعُيْنِنَا جَزَآءَ لِمَنْ كَانَ كُفِمَ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ١٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٧ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلُ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٨ كَذَّبَتْ عَادٌّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسٍ مُسْتَمِرٌ ٢٠ تَنْزُعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَهْجَازُ نَعْلِ مُنْقَعِمِ ٢١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٣ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلدِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ٢٣ كَذَّبَتْ ثَمُونُ بِٱلنُّذُر ٢٠ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا رَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعْمِ ١٥ أَأْلُقِي ٱلذِّكْمُ عَلَيْةِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَدَّابٌ أَشِرٌ ٢٦ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاتَةِ يِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَآصْطَبِمْ ٢٨ وَنَتِثْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْتَضَرّ ٣١ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَمَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣١ إِنَّا

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْخُتَظِمِ ٣٣ وَلَقَدْ يَسُّونَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكِمِ نَهَلَ مِنْ مُدَّكِمٍ ٣٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ٣٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَى ٣٠ يعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ ٣٦ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمارَوْا بْٱلنَّذَرِ ٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِةِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَكُوتُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٨ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَدَابٌ مُسْتَقِرً ٣٩ فَكُونُوا عَذَابِي وَنُكُرٍ ٣٠ وَلَقَدْ يَسُوْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلُ مِنْ مُذَّكِمِ ١٩ وَلَقَدْ جَآءَ آلَ نِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ٢١ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ ۖ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٣٣ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ٢٠ أَمْ يَقُولُونَ خَنْ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ٥٠ سَيُهْزَمُ ٱلْجَنْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلذُّهُمَ ٢٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ ٢٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ رَسُعُم ١٩ يَوْمَ يُعْكَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوتُوا مَسْ سَقَرَ ٩٩ إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٥٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْ بِٱلْبَصَمِ ١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِمٍ ١٣ وَكُلُّ شَيْء فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ٣٠ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُّ ٥٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ه في مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِر



مكّية وهي ثمان وسبعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلرَّحْمَنُ عَلَمَ ٱلْقُرْآنَ ٢ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ٣ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ٩ أَلشْبُسُ
 رَّٱلْقَمَرُ بِحُسْبَان ٥ وَٱلنَّجُمُ وَٱلنَّجَرُ يَخْجُدَانِ ٩ وَٱلسَّمَآء رَفَعَهَا وَرَضَعَ ٱلْبِيزَانَ

 الله تطفوا في البيران م وأقيموا الوزن بالقِسْط ولا تُعْسِرُوا البيران وَٱلأَرْضَ وَصَعَهَا لِلأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّعْلُ ذَاتُ ٱلأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُ ذُر ٱلْعَصْفِ وَٱلرِّيْحَانُ ١١ فَبِأَيْ آلَا رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٠ قَبِأَيِّ آلَا وَرَبُ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٨ رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ وَرَبُ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٨ كَبِأَي آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجْ لا يَبْغِيَانِ ١١ فَبِأَيْ آلَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٢ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوَّلُو وَٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيّ آلاً رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٠ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ ٢٠ مَبِأَي آلَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٦ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ٢٧ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ دُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٨ فَبِأَيِّ ٱللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢١ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَا مُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثُّقَلَانِ ٣٣ مَبِأَيْ آلَا وَرَبُّكُمَا ثُكَدِّمَانِ ٣٣ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُدُوا لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَا وَرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاطٌّ مِنْ نَارِ وَنْحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلَا وَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقْتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ رَرْدَةً كَالَّذِهَانِ ٣٨ فَبِأَيْ ٱلآه رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِيدٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ١٠ فَبِأَيِّ آلَا آوَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١ يُعْرَفُ ٱلْجُرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ نَيُرُّخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٣٠ نَبِأَيِ ٱلْآه رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَدِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٣٩ يَطُولُونَ بَيْنَهَا رَبَيْنَ حَبِيمٍ آنِ ١٩ فَبِأَيْ آلَا وَرَبِكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٢٩ رَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِعِ جَنْتَانِ ٣٠ نَبِأَيِّ آلَا رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٣٨ ذَرَاتًا أَنْنَانِ ٢٩ نَبِأَيِّ آلَا رَبُّكُمَا تُكَذِّنَانِ ٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ فَبِأَيِّ ٱللَّهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

الله فيهمّا مِنْ كُلِ مَاكِهَةٍ رَوْجَانِ الله قَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا لُكُذِبَانِ الله مُتْكِثِينَ عَلَى مُوْثِ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ رَجَعَى آلْجَنَّيْنِ دَانٍ هِ فَيِأَقِ آلَاهُ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله فِيهِنَّ قاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْبِعْهُنَّ إِنْسُ عَبْلَهُمْ رَلَا جَانُ لَكَذِبَانِ الله كَانِّهُنَّ ٱلْيَافُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ الله فَيِأْقِ آلَاهُ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله عَلْ جَرَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ الله فَيِأْقِ آلَاهُ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله وَمِنْ دُونِهِمَا جَنْتَانِ الله فَيِأْقِ آلَاهُ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله فَيأَقِ آلَاهُ وَيُكُمَا لُكَذِبَانِ الله فَيأَقِ آلَاهُ وَيُعَلِي اللهُ عَبْلُقِ آلَاهُ وَيُكُمَا لُكَذِبَانِ اللهُ مُؤْلِقُ وَلُكُمُ اللهُ كَالْمُ وَلِلهُ اللهُ فَيأَقِ آلَاهُ وَيُكُمَا لُكَذِبَانِ اللهُ مُؤْلِقُ آلَاهُ وَلَا جَانً اللهُ وَالْمُ وَلَا جَانً اللهُ وَالْمُ وَلَا جَانً اللهُ وَالْمُ وَلَا حَالًا لَا اللهُ وَالْمُ وَلَا حَالًا وَٱلْمُ وَلَا حَالًا لُا اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ لُ وَالْمُوالُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ

## و الواقعة الو

مكية وهى ست وتسعون آية بشم الله الرحبيم

ا إِذَا وَتَعَسِ ٱلْوَاتِعَةُ ٣ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٣ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ٩ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ه وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ٩ فَكَانَتْ هَبَآء مُنْبَثًا ٧ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَلَاتُتُ مَنْبَثًا ٨ وَأَنْعُابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَا أَحْجَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ ١٠ وَأَنْحَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ ١٠ وَأَنْحَابُ ٱلْمَقَرَبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ الْمَشْأَمَةِ ١٠ وَٱلسَّافِقُونَ ٱلسَّافِقُونَ ١١ أُولَاتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا رَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّبَآء رَمَا يَعْرُجُ فِيهَا رَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ رَيْولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ رَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَأَنْفِقُوا مِبًّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَدَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوّْمِنِينَ 1 هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَرُكُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفَقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَدِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَشْحِ وَقَاتَلَ أُولَاثِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَّنْ ذَا ٱلَّذِى يُقْرِفُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كُرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى مُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْتَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ آرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَبِسُوا نُورًا قَصُرِبَ بَيْنَهُمْ بسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئْهُ فِيعِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِعِ ٱلْعَكَابُ يُنَاهُ رَنَهُمْ أَلَمُ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى رَلَكِنَّكُمْ فَقَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ رَتَرَبَّصْتُمْ رَارْتَبُّتُمْ وَغَرِّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ١٠ مَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِنْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٠ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَعْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَا نَزُّلَ مِنَ ٱلْحَقِي وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ نَطَالَ عَلَيْهِمْ ٱلْأَمَدُ

فَقَسَتْ تُلْدِبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٦ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُخِيى ٱلْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّهُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلْجِيمِ ١١ إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ رَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُرُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٠ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلكُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١١ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْفِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدُّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاء وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ مُغْتَالٍ تَخُورِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَنِيُّ الْخَيِيدُ ١٥ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَغُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ فِيعِ بَأْسٌ هَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْفَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَرِيٌّ عَزِيزٌ ٣٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَينْهُمْ مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٧ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آقَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ رَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي غُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْنَعًا وَرَحْمَةً وَرَهْبَائِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَآء رِضُوانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّى رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ رَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

٨١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْقُوا ٱللَّة وَآمِنُوا بِرَسُولِةِ يُوْكِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِثَلَّا وَحْمَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِثَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُرُتِيهِ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ ذُو ٱلقَصْلِ ٱلْقَطِيمِ



مدنية وهى اثنتان وعشرون آية بسم الله الرحمي

وَاللّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ٣ أَلَدِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ٣ أَلَدِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ فِسَآتِهِمْ مَا هُنْ أَمْهَاتُهِمْ إِنْ أَمْهَاتُهُمْ إِلّا ٱللَّذِي وَلَكْنَهُمْ وَإِنّهُمْ لَيَغُولُونَ مِنْ مُنْكُرًا مِنَ ٱلْقُولِ وَزُورًا ٣ وَإِنّ ٱللّهَ لَعَفْرُ عَفُورٌ ٣ وَٱلّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ فَمُلّا مِنَ ٱلْقُولِ وَزُورًا ٣ وَإِنّ ٱللّهَ لَعَفْرُ عَفُورٌ ٩ وَٱلّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ فِسُمَاتُهُمْ مَمْ وَلَيْ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ فَمُ وَيَهُمْ وَلَمُ فَهُورُينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكُ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكُ لَعُومُونَ بِهِ وَٱللّهُ وَرَسُولُهُ كُونُ ٱللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّ لَعُومُونَ لِمُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّ لَعُومُ وَلَكُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّ لَعُومُ وَلَكُ أَلْكُومِ وَلَكُ مَنْ عَبْلُومُ وَلَكُ أَلِكُومِ وَاللّهُ مَلَى مُنْ عَبْلُهُمْ وَلَكُ أَلِكُومُ وَلَا لَعُنْ مَنَ عَبْلُومُ وَلَكُ مُنَابً مُهِينً ٧ يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ ٱللّهُ جَبِيعًا أَلْكُهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَعُنْ مَنْ فَلِكُ مَنْ فَلِكُ مَنْ فَلِكُ وَلَا لَعُومُ وَلَا لَعُنْ مَنَ فَلِكُ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ فَى مَنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ مَن فَلِكُ وَلَا أَنْ فَى مِنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَى مِنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَى مِنْ فَلِكُ وَلَا أَنْفَى مِنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَى مَنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَى مِنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَى مَنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَا لَاللّهُ وَلَا أَنْ فَى مَنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَلَى مِنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَلَكُ وَلَا أَنْ فَلَى مِنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَا مُنْ فَلِكُ وَلَا أَنْ فَالِكُومُ مَا فِي السَّهُ مُولِ الللّهُ وَلَا أَنْ فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلَا فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلِي مَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّهُ وَلَا أَنْ فَلَا أَلْكُومُ مَا فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلَا أَنْ فَا عَلَى مَا فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلَا أَلْكُومُ مَا مِلْ فَا أَلْكُومُ مَا فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَاللّهُ مَا فَا لَا أَنْ فَا مُل

جزء ۲۸

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَهَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ هَيْ عَلِيمٌ 1 أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْرَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ رَيْتَنَاجُونَ بِٱلْإِثْمِ زَالْعُدْرَانِ رَمَعْصِيَةِ ٱلرُّسُولِ رَإِذَا جَآرُكَ حَيْرُكَ بِمَا لَمْ لْجَيِّكَ بِعِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَكِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُوْنَهَا فَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْدِ تُعْشَرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْرَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَعْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّعِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَايُّهُوا فِي ٱلْعَبَالِسِ فَٱفْتَكُوا يَفْسَم ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱلشُّورُوا فَالشُّورُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُرثُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَّى لَجُوَاكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَهْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَبْرَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا رَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ رَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِمُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٦ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّكَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُّ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا أُولَاتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمُّ فِيهَا خَالِكُونَ ١١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُّ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ مَأَنْسَاهُمْ ذِكُمَ ٱللَّهِ أُولَائِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

الشَّيْطَانِ ثُمُّ الْخَاسِرُونَ ١١ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَائِكَ فِي اللَّهَ يُطِئ ثُمُ اللَّهَ عَزِيزٌ ١٣ لَا يَجِهُ الْأَوْلِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا عَوْمًا يُومُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِمِ يُوادُّونَ مَنْ حَادُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَائِكَ كَتَبَ فِي عُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُومٍ مِنْهُ وَيُمْحِلُهُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُومٍ مِنْهُ وَيُمْحِلُهُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَفِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ خَرْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حَرْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حَرْبُ اللَّهِ ثُمُ الْمُفْلِحُونَ حِرْبُ اللَّهِ ثُمُ الْمُفْلِحُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَى قَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفُرْبَى وَٱلْيَعَامَى وَّالْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَا مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرِّسُولُ نَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱتْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ، لِلْفُقْرَآء ٱلْبُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُواكًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاكِكَ مُ ٱلصَّادِفُونَ ٩ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّرُا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ لِحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِبًّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُويَى ثُمِّ تَفْسِمِ فَأُولَاكِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَارًّا مِنْ بَعْدِهِمْ يَعُولُونَ رَبَّنَا آغْفِمْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَعُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي عُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَدُّكُ رَحِيمٌ ॥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَانَعُوا يَعُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَيْنَ أُخْرِجْمُمْ لَنَعْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ مِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ فُرِيلُتُمْ لَنَنْصُرَتُكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَثِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَثِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ ٱلْأَنْبَارَ فُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ لَأَنْعُمْ أَهَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي تُرَّى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَآه جُدْرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ تَرِيبًا ذَاقُوا رَبَالَ أَمْرِهِمْ رَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱلْحُفْرُ فَلَمًّا كَفَرَ قَالَ إِلِّي بَرِيٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَتَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِكَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

ٱللَّة مَأْنُسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَاثِكَ هُمُ ٱلْفَاسِفُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَفْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَفْحَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ ٱلْفَاتِرُونَ ١١ لَوْ أَنْزِلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ رَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ هُو ٱللَّهُ ٱلْذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٣ هُو ٱللَّهُ ٱلْذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلْمَلِكُ ٱلْفُدُوسُ هُو ٱللَّهُ ٱلْذُوسُ اللَّهُ عَبْل اللَّهُ الْذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَبْل اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَبْل اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

## 

مدنيّة وهى ثلث عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْبَعْضَاء أَبَكَا حَتَّى تُومِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَمًا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء رَبُّنَا عَلَيْكَ تَرَكُّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ، رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا يِعْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِمْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ مِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّة وَالْيَوْمَ الْآخِمَ وَمَنْ يَتَوَلُّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَنِيُّ الْخَيِيدُ ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ عَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورْ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُعْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارُكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ 4 إِنَّهَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ قَوَلُوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَاثِكَ ثُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَعِنْوعُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بإيبَانِهِنَ فَإِنْ عَلِبْتُبُوهُنَّ مُرْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلا ثُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآنُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاجٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَعْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى أَنْتُمْ بِعِ مُوَّمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱللَّبِي إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُرْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيًّْا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْدِينَ رَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَانَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ رَأَرْجُلِهِنَّ رَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ رَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَثِسُوا مِنَ ٱلْآهِرَةِ كَمَا يَثِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَضْعَابِ ٱلْفُبُورِ

### .... وي الصف على المستقدمة الصف على المستقدمة الصف على المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المس

مَدْنَيْةَ وهي أربع عشرة آية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا سَرَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِةِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ أَبُنْيَانٌ مَرْضُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَتِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا رَاغُوا أَرَاعَ ٱللَّهُ تُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلسِقِينَ ٩ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلْيُكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي السُّهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ ٧ رَمَنْ أَظْلَمُ مِنْن ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ رَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ رَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٨ يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا دُورَ ٱللَّهِ بِأَفْرَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ دُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَازَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١١ تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ يَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْمٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ حَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ

كُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَعُوا ظَاهِرِينَ



مدنية وهى احدى عشرة آية بشيم الله الرحميم

ا يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ا هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَعْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ رَبُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَخْتَقُوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ م ذَلِك فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ، مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْيِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْجِمَارِ يَحْبِلُ أَسْفَارًا بِثْسَ مَثَلُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَثَّرُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلا يَتَمَثَّرُنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٨ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 1 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُبُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوا ۚ فَالْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱنْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْكِنُونَ ١١ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا ٱنْفَضُوا إِلَيْهَا رَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو رَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ

### .... ﴿ يَٰهُ أَنْ سُورِةِ الْمِنَافَقِينَ عَرِيْكُ ..... وَأَوْنِهُ الْمِنَافَقِينَ عَرِيْكُ ....

#### مدنية رهى احدى عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

، إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَانِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّك لَوَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٢ إِنَّكَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطُبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ م وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ فُمُ ٱلْعَدُو فَاحْذُرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآء عَلَيْهِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٧ فُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَثِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَالُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَأُ وَلَآئِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخُّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ وَلَنْ يُؤْخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



مُكَيّة وهى ثمان عشرة آية بسم الله الرّحيم

ا يسَيِّمُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْخَبْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَيِنْكُمْ كَافِرْ رَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ رَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ م يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَبْلُ فَذَاتُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالنِّينَاتِ فَقَالُوا أَبَشَر يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٧ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا فُلْ بَلَى وَرَبِّي لَغُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَنْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّقَابُن وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّمْ عَنْهُ سَيِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ عَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ١٣ أَلِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ عَلَيْتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ رَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥١ إِنْهَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ نِثْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا الشَّطَعْتُمْ وَمَن يُوىَ شُحُ نَفْسِهِ مَا السَّعَطَعْتُمْ وَاللَّهُ عَرْمًا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَن يُوى شُحُ نَفْسِهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ الْمُفْلِحُون ١٧ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ مَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ مَا عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْفَزِيزُ الْخَكِيمُ



مدنيّة وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآء نَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةُ وَٱللَّهَ وَبَكُمْ لَا تُغْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِقَاحِرَ لَا لَهُ وَاللَّهِ فَعَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِا تَدُوى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ٣ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِعَعْرُوبِ وَأَشْهِكُوا دَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيبُوا ٱلشَّهَادَةُ لِلَّةِ ذَلِكُمْ يُومُونُ بِاللَّهِ وَآلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ لِيَعْرُوبُ وَمُنْ يَتُونُ لَا يَعْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى ٱللَّهَ لِيَعْرُوبُ وَمُنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ لَكُمْ لَوْ يَعْرُوبُ وَمُنْ يَتَقِ ٱللَّهِ وَالْمَوْمُ لَكُمْ لَوْ يَعْرُوبُ مَنْ مَيْثُولُ لَا يَعْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى ٱللَّهَ لِلْكُمْ يَعْمُونُ مَنْ يَتَقِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لِكُلِ شَيْوَ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ لَكُمْ لِي النَّهُ لِكُلِ شَيْوَ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لَكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لِكُلِ شَيْوَ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْوَ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْوَ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْرُونُ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْرُونُ لِللَّهُ مَالِكُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلِنَكُمْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِلَكُمْ مَنْ مَنْ أَولُكُمْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلِنْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ لِكُلُهُ مَنْ مَنْ لَكُونُ أَولُونُ مَنْ لَكُونُ أَولُونُ مَنْ لِللَّهُ مَنْ لَلْهُ اللَّهُ لِلْكُمْ وَلَا لَا لَهُ مَنْ اللَّهُ لَلَهُ مَنْ أَلَكُمْ مَنْ لَكُمْ اللّهِ أَنْوَلُهُ اللّهِ لَلْهُ لِلللّهِ مَنْ أَولُونُ اللّهُ لَلْهُ لِلللّهِ أَنْ لِلللّهُ مَنْ أَولُونُ مَنْ يَتَقِ اللّهُ لَلْهُ لِللللّهِ أَنْزَلُهُ إِللْكُمْ وَلَى مُنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ أَولُونُ مَنْ لِللّهُ لَلْهُ لِلللّهُ مَنْ أَلِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْكُولُولُ مَا لُولُولُ اللّهُ لِلْكُولُ مَنْ أَولُولُ مَا أُولُولُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللّهُ لِللللّهُ الللّهُ لِلْكُولُ مَنْ أُولُولُ لَا لَاللّهُ لِلْلِلْ اللّهُ لِلْلِلْلِكُ أَلُولُ اللّهُ لِلْلِلْلِلْ لَاللّهُ ل

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَهَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَكِبُرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوكِ وَإِنْ قَعَاسَرُقُمْ فَسَعُرْهِمْ لَهُ أَحْرَى ٧ لِيُنْفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ

سَعَيْهِ وَمَنْ قُدِر عَلَيْهِ رِزِقْهُ فَلَيْنْفِقْ مِبًا آتَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا

إلا مَا آتَاهَا سَيَعْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْمٍ يُسْرًا ٨ وَكَآيِنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ

إلا مَا آتَاهَا رَرُسُلِهِ تَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذْبْنَاهَا عَذَابًا نَكُرًا ٩ فَذَاتَتُ وَبَالًا أَمْرِهَا وَرُسُلِهِ تَعَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذْبُنَاهَا عَذَابًا نَكُرًا ٩ فَذَاتَتُ وَبَالًا أَمْرِهَا وَكُولًا أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ مَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١١ ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ لِللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَمَلُوا وَعَلِوا وَمُولًا يَتُعُوا ٱللَّهُ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١١ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا وَمُولًا يَعْدُ أَنْوَلَ ٱللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَعَيلُوا وَمُولًا يَعْدُ أَخْرَلَ ٱللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكُولًا وَمُنَالِقًا مُولًا وَمُولًا وَمُولًا وَعَيلُوا وَعَيلُوا عَنْ عَنَى عَنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ أَلْولُولُ مِنْ لِللّهُ وَلَيْكُمْ وَعُلُوا وَعَيلُوا عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلهُ اللّهُ لَلهُ اللّهُ لَلهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءً وَمِنَ ٱللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

# 

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَعِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ ٣ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْبَائِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمُورُ رَحِيمٌ ٣ وَإِذْ أَسَرٌ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِةِ حَدِيثًا فَلَمًا نَبَأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ

هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ م إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ فُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَطَاهَرًا عَلَيْدِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِمٌ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلاَثِكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَادِدَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُونُهَا ٱلنَّاسِ وَٱلْجِعَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَعٌ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُعْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِمْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ 1 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَائِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا رَقِيلًا ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً نِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْن لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَخَتِنِي مِنْ نِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِبْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ مَرْجَهَا مَنَهُ فَنَا بِيدِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتْبِدِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ



محّية وهى ثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِي بِيَدِةِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرٌ ٢ ٱلَّذِي جزء ٠٠ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَفُورُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَن مِنْ تَفَارُتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْك ٱلْبَصَرُ خَاسِتُنَا وَهُوَ حَسِيرٌ ، وَلَقَدْ زَيَّنًا ٱلسَّبَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِهِمَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٩ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ إِذَا أَلْقُوا بِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٨ تَكَانُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَرْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيمِ ١٠ رَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَعْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَانْحُقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْبِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٣ وَأَسِرُوا تَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِعِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١٩ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّبَآء أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَهُورُ ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّبَآء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمِ ١٨ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم ١١ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

Digitized by Google

إِنَّهُ بِكُلِ شَيْه بَصِيمْ ١٠ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَائِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِى يَرْرُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رَرُقَهُ بَلَ جُوا فِي عُنْوِ رَنْفُورِ ١٣ أَفَمَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِةِ أَهْدَى أَمْنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجْهِةِ أَهْدَى أَمْنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ فَلْ هُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْفِيدَةَ قلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٣ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَوَأَكُمْ فِي ٱلشَّرْفِ وَإِلَيْهِ نُحْشَرُونَ ١٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مِن كَنْ أَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مِن اللّهِ وَإِنْهَا أَنَا تَذِيمٌ مُبِينٌ ٢٧ فَلَمًّا رَأَوْهُ زُلْقَةً سِيتَكُ رُجُوهُ ٱلَّذِي كَنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ١٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَلْفِي مَنْ مَعِى أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيمُ ٱلْكَانِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ وَجُوهُ ٱللّهِ وَمَنْ مَعِى أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيمُ ٱلْكَانِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ أَمْنُ هُو مَنْ مَعِى أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيمُ ٱلْكَانِرِينَ مِنْ عَذَابٍ آلِيمٍ مُعْرَا قَمَنْ يَأْتِيمُ مِنْ اللّهُ وَمَنْ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكُلْنَا فَسَتَعْلَبُونَ مَنْ هُو فِي صَلَالٍ مُبْنِي ٣٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآرُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَاهُ مَعِينٍ مُنْ الْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآرُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَاهُ مَعِينٍ مُنْ اللّهُ مُن الْمُأْتُمُ إِنْ أَمْنَ فَي مَآرُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَاهُ مَعِينٍ

## سورة القلب مكية وهي اثنتان وخمسون آية الرّحْمَن آلرّحِيمِ

ا نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِنِعْبَةِ رَبِّكَ بِحَعْنُونِ ٣ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْمَ مَمْنُونٍ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ٥ فَسَتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ ٣ بِأَيْكُمُ ٱلْبَغْتُونُ ٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُتَدِينَ ٨ وَلَا تُظِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١٠ وَلا يُالْمُهْتَدِينَ ٨ فَلَا تُظِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١١ عَمَّازٍ مَشَآه بِنَبِيمٍ ١١ مَنَّاعٍ لِلْخَيْمِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اللهَ عَلَيْ مَعْدَدٍ أَثِيمٍ ١١ عُتْلِ وَبَنِينَ ١١ إِنَّا تُعْلَى عَلَيْهِ اللهُ وَبَنِينَ ١١ إِنَّا تَعْلَى عَلَيْهِ اللهَ وَبَنِينَ ١١ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا آيَانَنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأُولِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا آيَانَنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأُولِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا آيَانَنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأُولِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا

بَلَوْنَا أَحْجَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَتْسَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْجِينَ ١٨ وَلا يَسْتَثْنُونَ 19 فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِنْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَالصّريم ٣١ فَتَنَادَوْا مُصْجِينَ ٣٦ أَن ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَعَاقَتُونَ ١٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ٢٥ وَعَكَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ٢٦ فَلَبًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ٢٧ بَلْ لَحْنُ تَعْرُومُونَ ٢٨ قَالَ أُوسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّعُونَ ٢٩ قَالُوا سُبْعَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٢ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَلِكَ ٱلْعَدَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٠ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَفَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْجُرْمِينَ ٣٦ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيعِ تَكْرُسُونَ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيعِ لَمَا تَعَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٠٠ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَمِيمٌ ١٦ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآتِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاتِي وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلجُّعُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٣ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلجُّهُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ مِمْ فَكَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هُ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٩٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَقْرَمِ مُثْقَلُونَ ٢٠ أَمْ عِنْكَعُمُ ٱلْقَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٨٠ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ٩٩ لَوْلَا أَنْ تَذَارَكُهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَنُبِكَ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ مَدُمُومٌ ٥٠ فَٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ لَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَبِغُوا ٱلذِّكَمَ رَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَهُنُونٌ ١٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْمٌ لِلْعَالَمِينَ

## المسلام المسلام المسلوم المسل

بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاقُتُهُ ٣ مَا ٱلْحَاقَةُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ٣ كَذَّبَتْ ثَمُوهُ وَعَادًّ بِٱلْقَارِعَةِ ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ، وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِبِعِ صَرْصَم عَاتِيَةٍ ٧ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَقَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا نَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَارِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِيَةٍ 4 وَجَآء يِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُوْتَفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَبًّا طَعَى ٱلْبَآءُ حَبَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١٢ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةً ١٣ فَإِذَا نُغِجَ فِي ٱلصُّورِ نَفْنَةً وَاحِدَةً ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدْكُتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَثِنْ رَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٦ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ فَهِي يَوْمَثِنِ وَاهِيَةً ١٧ وَٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ مَوْمَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةً ١٨ يَوْمَثِدٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١٩ فَأَمًّا مَنْ أُرتِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِةِ فَيَقُولُ هَآرُمُ ٱتْرَوُّا كِتَابِيَةً ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً ١١ نَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ١٣ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ٢٣ تُطُونُهَا دَائِيَةٌ ٢٠ كُلُوا رَآشُرَبُوا هَنِمًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِةِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَهُ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُرهُ نَعْلُوهُ ٣١ ثُمُّ ٱلْجِيمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَخُصُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْبِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ



#### مَكَيَّة وهي اربع واربعون آية بِشْمِ آللَّهِ آلرُّحْمَنِ آلرُّحِيمِ

ا سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ٢ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٣ مِنَ ٱللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ مَ تَعْرُجُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَٱلرُّوجُ إلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَبْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ هِ فَآصِيمٌ صَبْرًا جَبِيلًا ٩ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ٧ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ٨ يَوْمَ تَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمٌ تَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمٌ عَدُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمٌ عَبِيمًا ١١ يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَثِهِ بِبَنِيهِ ١٢ حَبِيمًا اللهُ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١٣ وَنَصِيلَتِهِ ٱلنِّتِي تُؤْوِيةِ ١٣ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١٨ وَنَصِيلَتِهِ ٱلنِّتِي تُؤُويةِ ١٨ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يَوْدًا لِلللهُ وَى ١٨ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يُخْوِيةٍ ١٨ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يُخْوِيةٍ ١٨ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يَوْدًا لَكَالِمُ لَينَ اللَّهُ عَلَى صَلُوتِهِمُ اللَّهُ وَلَا مَسَّهُ ٱلشَّمُ جَزُوعًا ١٨ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلْشَمْ جَزُومًا ١٨ وَإِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلْشَمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ الْفَالُونَ مُنَوعًا ١٢ إِلَا الْمُصَلِّينَ مُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ الْفَالِينَ الْمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ الْفَالِينَ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ الْفَالِينَ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللَّهُ الْفَالِينَ اللَّهُ عَلَى صَلُوتِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِينَ الْمُ عَلَى صَلُوتِهِمْ اللْفَالِينَ اللْمُولِينَ الْمُ الْمَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ اللْفَالِينَ الْمُ عَلَى اللْمُ الْمَلِينَ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِينَ اللْمُ الْمُعَلِينَ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

آرَيْمُونَ ١٣ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى مَعْلُومْ ١٥ لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَرُومِ ٢٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ فَمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٨ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْمُ مَأْمُونِ ٢٩ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَانِطُونَ ٣٠ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ نَمَنِ ٱبْتَعَى عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ نَمَنِ ٱبْتَعَى وَرَآء ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلْعَادُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يَعَانِطُونَ ٣٨ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَانِطُونَ ٣٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تِبَلِكَ مُهْطِعِينَ ٣٨ عَنِ ٣٩ وَٱلَّذِينَ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّاتٍ مَنْهُمْ أَنْ يُخْمُونَ عَمْ مَا يَعْلَمُونَ هُمْ عَلَى أَنْ يُخْرُونَ وَمَا غَنْ يُحْمُونَ بَمْ عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا غَنْ يَمْسُمُوتِينَ عَمْ أَلْوَى يُومُومُ وَا رَيَلُعَبُوا حَتَّى يُطْعُونَ عَمْ عَلَا يُعْمُونَ هُمْ عَلَوْهُمُ وَلَا يَوْمُهُمُ ٱلْذِى يُومُونَ هُمْ عَلَوْهُمُ وَلَا يُومُونَ هُمْ قَلُومُ مُنَالًا يُومُ ٱلْذِى كَانُوا يُوعَدُونَ هُمْ خَلُومُ وَلَى الْيَوْمُ ٱلْذِى كَانُوا يُوعَدُونَ هُكُونُ أَلُونَ يُومُونَ مَا خَلُونَ الْيُومُ وَلُولُكُوا يُومُهُمُ وَلُومُ يُومُونَ مَا خَلُومُ وَلَكَ ٱلْيُومُ وَلُومُ الْكُولُ يُومُونَ هُمْ فَلُومُ وَلُومُ الْمُومُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُومُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُكُوا يُومُومُ وَلِكُومُ الْمُعُمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ أَنْ أَنْفِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيم أَلِيمٌ ٣ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيمٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيفُونِ ٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآء لَا يُوَجَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا

وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآمى إِلَّا نِرَارًا ٤ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمّ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا لأم إلى تَعْوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ٩ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّبَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٢ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ قُمَّ يُعِيدُكُمْ نِيهَا وَيُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْبِي وَآتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَكُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ٢٦ وَقَالُوا لَا تَذَرُّنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ٢٥ مِمَّا خَطِثَاتِهِمْ أَغْرِثُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ٢٦ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوجٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَانِرِينَ دَيَّارًا ٣٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَ يَّى وَلِمَنْ فَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِد ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

٢ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَآمَنَّا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَتِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا م وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَغُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٩ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۗ ٨ وَأَنَّا لَهَسْنَا ٱلسَّمَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا و وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَهَنْ يَسْتَبِع ٱلآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِكَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُغْجِزَهُ هَرَبًّا ١٣ وَأَنَّا لَمَّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّعِ فَلَا يَعَافُ بَعْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَآثِكَ نَحَرُّوا رَشَدًا ١٠ وأمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وَأَن لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَتًا ١٠ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِفْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكَ بِهِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا رَلَا رَشَدًا ٢٣ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًّا ٢٠ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ٢٩ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْعَيْبِ فَلَا يُطْهِمُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدًا ١٧ إِلَّا مَن ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ رَصَدًا ٢٨ لِيَعْلَمَ أَنْ تَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْء عَدَدًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُزْمِلُ ٢ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا م أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ تَوْلًا ثَقِيلًا ، إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطُأً وَأَثْوَمُ قِيلًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ٨ وَٱذْكم ٱسْمَ رَبِّك وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا تَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠ وَآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآهُجُرْهُمْ عَجْرًا جَبِيلًا اا وَذَرْنِي وَٱلْهُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَيِمًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٦ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّمَاء مُنْفَطِرٌ بِعِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا 11 إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّعِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تَخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاْقُرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاتْرَأُوا مَا تَيَسَّمَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَآثُوا الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْمٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُدُّوِّرُ الْ فُمْ فَأَدْدِرْ الْ وَرَبُّكَ فَكَيْرٌ الْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّمْ وَٱلرُّجْزَ فَاعْبُمْ الْ وَلَا تَعْمُلُ لَقَامُ وَاللَّهُ وَا مَلَاكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا مَلَالُهُ وَاللَّهُ وَالْحَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْولُ وَاللَّهُ مَلْمُوا الللَّهُ وَ

ذِكْرَى لِلْبَشِرِ ٣٥ كَلًا وَٱلْقَمَرِ ٣٩ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ٣٧ وَٱلصَّبِّ إِذَا أَسْفَمَ اللهِ الْعَالَا اللهِ اللهُ الله

### 

مكية رهى اربعون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ٢ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ٣ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ لَنَ خَبْعَ عِطَامَهُ م بَلَى قادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ه بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَغْبُمَ أَمَامَهُ ١ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ٧ فَإِذَا بَرِى ٱلْبَصَمُ الْإِنْسَانُ لِيَغْبُمَ أَمَامَهُ ١ وَجُمِعَ ٱلشَّبْسُ وَٱلْقَمَ ١٠ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنَ الْمَقَمُ ١١ كَلًا لَا وَزَرَ ١١ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِذِ ٱلْبُسْتَقَمُ ١١ يُنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَلْنَى مَعَاذِيرَهُ بِمَا قَدْمَ وَأَخْرَ بِعِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِعِ ١١ إِنَّ عَلَيْنَا جَبْعَهُ وَتُوْآنَهُ ١١ كَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَرَأْنَاهُ فَا تَبِعُ قُرْآنَهُ ١٩ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كُلًّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ال وَتَخَرُونَ الْآخِرَةَ ١٢ رُجُوهُ يَوْمَثِهِ نَاضِرَةً ٣٣ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ٣٠ وَرُجُوهُ يَوْمَثِهِ نَاضِرَةً ٣٣ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ٣٠ وَرُجُوهُ يَوْمَثِهِ بَاسِرَةً ١٠ تَطُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ٣٠ كَلًّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ٢٠ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ٢٨ وَظَنَّ أَنْهُ الْفِرَاقُ ٢٠ وَالْتَقْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٣٠ إِلَى السَّاقُ بِالسَّاقِ ٣٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِهِ النَّسَاقُ ٣٠ وَظَنَّ أَنْهُ الْفِرَاقُ ٣٠ وَالْتَقْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٣٠ إِلَى اللَّهُ وَتَوَلَّ ٣٣ ثُمَّ وَتَوَلَّ ٣٣ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى اللهَ فَأَوْلَى ١٣٠ ثُمَّ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ٣٠ أَلَيْ لَكَ فَأُولَى اللهَ عَلَقَةً مِنْ مَنِي يُنْمَلَى ٣٠ أَلَى لَكَ فَأُولَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَوْلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ المُؤْمِلِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَالِهُ المُعَلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ المَا عَلَى اللهُ المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ



### مكية وهي احدى وثلثون آية بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قَلْ أَتَى عَلَى آلْإِنْسَانِ حِينْ مِنَ آلدَّهْمِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ١ إِنَّا كَلَقْنَا آلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاءٍ نَبْتَلِيهِ نَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا قَدَيْنَاهُ آلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ع إِنَّا أَعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَا وَسَعِيرًا ه إِنَّ آلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانِ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٩ وَأَعْلَا وَشَعِيرًا ه إِنَّ آلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانِ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٩ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ آللّهِ يُغَيِّرُونَهَا تَغْجِيرًا ٧ يُونُونَ بِآللّهُ وَيَعَافُونَ عَنْمًا كَانُونَ بِآللّهُ مُنْ مُنْكُمْ جَزَآء وَلا شُكُورًا ١٠ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ٨ وَيُطْعِبُونَ آلطَّعَامَ عَلَى حُبِّةِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا فَافُورًا ١٠ إِنَّا نُطْعِبُكُمْ لِوَجْةِ آللّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآء وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا يَوْمًا عَبُوسًا قَبْطُرِيرًا ١١ فَوَقَاهُمُ آللّهُ شَمَّ ذَلِكَ آلْيَوْم وَلَقًاهُمْ فَانُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَبْطُرِيرًا ١١ فَوَقَاهُمُ آللّهُ شَمَّ ذَلِكَ آلْيَوْم وَلَقًاهُمْ فَاللّهُ شَمَّ ذَلِكَ آلْيَوْم وَلَقًاهُمْ قَالُهُ مَنْ وَلِكَ آلْيَوْم وَلَقًاهُمْ

### 

مكّية وهى خمسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْقًا ٢ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٩ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرُقًا هُ وَٱلْمُرَاتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورَا لَا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا

ٱلنُّجُومُ طُبِسَتْ ٩ وَإِذَا ٱلسَّمَآء فُرِجَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ فُسِفَتْ ١١ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ ١١ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْجُهْرِمِينَ ١٩ وَيْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ غَنْلُقْكُمْ مِنْ مَآه مَهِينِ ١٦ فَجَعَلْنَاهُ فِي تَرَارٍ مَكِينٍ ٢٦ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٣٣ فَقَكَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ خَعْلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ٢٦ أَحْيَآء وَأَمْوَاتًا ٢٧ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَاجِغَاتٍ وَأَسْعَيْنَاكُمْ ماء فُوَاتًا ٦٨ وَيْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ٢٦ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِى ثَلَتِ شُعَبِ ٣١ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٢ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفَّمٌ ٣٠ وَيْلُ يَوْمَثِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٠ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِعُونَ ٣٦ وَلَا يُؤُذِّنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٧ وَيْلً يَوْمَثِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوْلِينَ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٩٠ وَيْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْهُكَدِّبِينَ ١١ إِنَّ ٱلْهُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ ٣٦ وَفَوَاكِءَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ويْ اللَّهُ ال وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنْكُمْ مُجْرِمُونَ ٧٠ وَيْلٌ يَوْمَثِوْ لِلْمُكَدِّهِينَ ٨٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٤٩ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ



مَكِيّة وهي احدى واربعون آية

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ٢ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِي ثُمُّ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٢٠ ٣٠ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٩ أَلَمْ خَبْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١٢ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآء ثَجَّاجًا ١٥ لِنُخْرِجَ بِع حَبًّا وَنَبَاتًا ١٩ وَجَنَّاتٍ أَلْفَاقًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْغَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْثُونَ أَفْوَاجًا ١١ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ١٦ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٦ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ٢٣ لَابِثِينَ نِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَكُونُونَ نِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ٢٠ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّاتًا ٢٩ جَزَآء وِقَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢٩ وَكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ كِنَابًا ٣٠ فَذُوتُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ١٣١ إِنَّ ٢ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣٢ حَدَآثِقَ وَأَعْنَابًا ٣٣ وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا ٣٠ وَكُأْسًا دِهَاتًا ٣٥ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذَّابًا ٣٩ جَزَآء مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٧ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّرِجُ وَٱلْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٩ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ نَمَنْ شَآء ٱلَّغَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا أَنْ فَرْنَاكُمْ عَذَابًا تَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ ۚ مَا تَدَّاهُ وَيَقُولُ
 أَنْ أَنْ فَرْنَاكُمْ عَذَابًا تَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ ۚ مَا تَدَّاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِمُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُوَابًا

# سورة النازعات

#### مَكِيَّة وهي ست واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا ٢ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وَٱلسَّابِعَاتِ سَبْعًا ٩ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ه فَٱلْمُكَتِرَاتِ أَمْرًا لا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ لا تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِنَةُ ٨ قُلُوبٌ يَوْمَثِينٍ وَاجِفَةً ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً ١٠ يَقُولُونَ أَثِنًا لَمَرْدُودُونَ في ٱلْحَانِرَةِ ١١ أَيْذَا كُنَّا عِطَامًا نَعِرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةً خَاسِرَةً ١٣ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا ثُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى ١١ إِنْهَبْ إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ فَعُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّى ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَــةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٣ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ نَحَشَرَ فَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ٢٥ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَغْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّبَآءُ بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَبْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ نُحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءهَا وَمَرْعَاهَا ٣٢ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٠٠ فَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٠ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٩ وَبُرْزَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَعَى ٣٨ وَآثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلذُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْدَى ٣٠ وَأَمًّا مَنْ خَافَ مَعًامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ١٩ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ٢٦ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا مِم إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا مِم إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ نُحَاهَا



محَية وهى اثنتان واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَبْسَ رَتَوَلَّ ا أَنْ جَآءُهُ ٱلْأَعْمَى الْ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرْكَى ا أَوْ الْ يَدْرَكُمُ اللَّ تَصَدَّى ا وَمَا مَنِ آسْتَفْنَى ا وَالْتَ لَهُ تَصَدَّى ا وَالْتَ عَنْهُ عَلَيْكَ أَلَا يَرْحَى ا وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى ا وَهُو يَعْشَى ا فَأَنْتَ عَنْهُ عَلَيْكَ أَلَا يَرْحَى ا فَأَنْتَ عَنْهُ عَلَيْكَ أَلَا يَوْفُونُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ ا



## مكَبُهُ وعي نسع وعشرون آية يشو النَّهِ النَّهِ الرَّحْدِيةِ

الله المفاعل فيران المفاعل الكاران المفاعل الكاران المفاعل المؤتل المؤت

# الانتكار الانتكار المالية

## مثبة بعي سع عنوا أية بنا المناس المنا

 مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَوِيمِ ٧ ٱلَّذِى خَلَقَكَ نَسَوَّاكَ نَعَدَلَكَ ٨ فِي أَيِّ صُورَةً مَا شَآء رَكَّبَكَ بَرَبِّكَ ٱلْكَوِيمِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١١ كِرَامًا كَا رَجَّبَكَ ١٠ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٣ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١٠ وَإِنَّ ٱلْجُبَّارَ لَفِي نَعِيمٍ ١٠ وَمَا أَنْ الْجُبَّارَ لَفِي خَيمٍ ١٠ وَمَا أَنْ عَنْهَا بِقَاتِبِينَ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ لَفِي جَيمٍ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمُ لَا تَبْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمُ لَا تَبْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَثِذٍ لِلَّهِ

ا رَيْلُ لِلْمُطَقِفِينَ ٣ الَّذِينَ إِذَا اَحْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا الْحُمْ أَوْ رَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ٩ أَلَا يَضُنَّ أُولَاثِكَ أَدَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ٤ كَلَّا إِنَّ حِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ٤ يَوْمَ يَقُومُ النَّالُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٧ كَلَّا إِنَّ حِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينَ ٩ كِتَابٌ مَرْتُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمَثِهِ لِلْمُكَذِبِينَ ١١ الَّذِينَ ١١ كَكُرْبُونَ بِيَوْمِ الذِينِ ١٢ وَمَا يُكَذِبُ بِعِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١٣ إِذَا ثُمْنَى يَكُذِبُونَ بِيرْمِ الذِينِ ١١ وَمَا يُكَذِبُ بِعِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١١ إِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ مَا كَلُوا عَلَيْهِمْ مَا كَلُوا يَكْسِبُونَ ١٠ كُلًّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَثِهِ لَحَجُوبُونَ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَيمِ عَلَيْهِنَ ١٠ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنَتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ١٨ كَلًا إِنَّ كَتَابَ اللَّهُ وَلُولِينَ ١٠ كُلًا إِنَّ كَتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي يَكِيمُ مُونُونَ مِنْ رَبِهِمْ يَوْمَثِهُ لَعَيْونَ ١٠ حَتَابٌ مَرْفُومٌ ١١ يَشْهَدُهُ الْمُقَرْبُونَ مِنْ رَحِيقِ عَعْتُومِ ٣١ حَتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَكُ النَّعُومُ وَ اللَّهُ وَلَهُمْ وَمُ مَنْ رَحِيقٍ عَعْتُومِ ٣١ حَتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَلْكُولُ وَقَالُ مَنْ وَقِي ذَلِكَ لَلْكُولُ لَا يَنْعُومُ مَا ٣ يَسُمُّونَ مِنْ رَحِيقٍ عَعْتُومٍ ٣١ حِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَنُامُ وَقِي ذَلِكَ لَا مُرَافً اللّهُ وَلِي ذَلِكُ لَا لَا يَعْمُونَ مِنْ رَحِيقٍ عَعْتُومِ ٣١ حِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَكُلُولُ لَالْكُولُ لَلْ مُعْتَوْمٍ ٣١ حَتَامُهُ مُسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَالْكُولُ لَكُولُ اللْكُولُ لَكُولُ اللّهُ وَلَالُكُولُ اللّهُ وَلِي فَلِكُ اللْكُولُ لَلْكُولُ اللْكُولُ لِلْكُولُ لَالْولَ اللْكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ اللْهُ الْمُولُ مَنِهُ مَنْ مَوْنُ مِنْ رَحِيقٍ عَعْتُومٍ ٣١ حَتَامُهُ مُسْكُولُ وَ ذَلِكُ لِلْكُولُ لَالْكُولُ لَلْكُولُ اللْكُولُ لَالْمُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لِلْكُولُ لَالْكُولُ لَالْمُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَالْمُولُ اللْهُولُ لَالْمُولُولُ لَالْكُولُ لَالِ

قَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ٢٧ وَمِزَاجُهُ مِنْ قَسْنِيمٍ ٢٨ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ٢٩ إِنَّ ٱلْخِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَغْحَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ ٣١ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ٣٣ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ٣٣ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا أِنَّى مَرُولًا مِنَ الْفَرْمَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ قَالْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَغْحَكُونَ ٣٠ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ عَلَى الْأَرَاثِكِ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ٣٠ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ عَلَى الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ



#### مَحَيَّة وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## · ﴿ الطَّارِقِ الطَّارِقِ الطَّارِقِ الطَّارِقِ الطَّارِقِ الطَّارِقِ الطَّارِقِ الطَّارِقِ الطَّارِقِ الطَّارِ

## مَكِينَةٌ وُهِي سَّبِع عَشَّرَة آية بِسْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالسَّمَآهِ وَالطَّارِقِ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ٣ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ٣ إِنْ كُلَّ تَفْسٍ لَبًّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ه قَلْيَنْظُمِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآه

دَافِقِ ٧ يَخْرُخُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآثِبِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِةِ لَقَادِرُ ٩ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ الْوَرْ تَاسِمٍ ١١ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١١ إِنَّهُ لَقُولًا فَصْلُ ١٠ وَمَا هُوَ بِٱلْهَوْلِ ١٠ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١١ فَمَقِلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا يَكِيدُونَ كَيْدًا ١١ وَمَهِلِهُمْ رُوَيْدًا



ا سَبْعِ ٱسْمَ رَتِكَ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى ٣ وَٱلَّذِى قَدْرَ فَهَدَى ٩ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَى ٥ فَجَعَلَهُ غُثَآء أَحْرَى ٩ سَنُقْرِثُكَ فَلَا تَنْسَى ٧ إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَعْقَى ٨ وَنُيَشِرُكَ لِلْيُسْرَى ٩ فَذَحِرٌ إِنَّ نَفَعَتِ ٱلذِّحُرَى ١٠ سَيَذُّكُمُ مَنْ يَعْشَى ١١ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى ١١ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَا ١١ قَدْ أَفْلَمَ مَنْ تَرَكَى مَا وَنَكَبَرُهُ آلِمُ اللَّهُ عَلَى ١١ وَنَحْدُوهُ آلِكُنْيَا ١١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ وَنَ ٱلْخَبُوةَ ٱللَّذِي ١١ وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَلَى ١١ اللَّذِي ١١ وَلَالَحْرَةُ خَيْرُ وَلَا لَكُنُولَ ٱلْخُنُولُ اللَّالِي ١١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُولُ ١١ وَحُكُولُ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ١١ إِنْ هَذَا لَفِي ٱلْغُمُفِ ٱلْأُولَى ١١ فَحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى



مكية وهي ست وعشرون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْقَاشِيَةِ ٢ رُجُوةٌ يَوْمَثِذٍ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَاصِبَةً



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْفَهُمْ وَلَيَالٍ عَشْمِ ٣ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْمِ ٣. وَٱللَّيْلِ إِذَا يَسْمِ ٣ هَلَ فِي ذَلِكَ قَسَمْ لِلِذِى عِهْمٍ هَ أَلَمْ تَمَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٩ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ٩ ٱلْتِي لَمْ يُغْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ٨ وَقَمُونَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلعُّخْمَ بِٱلْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ لَمْ يُغْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١١ فَصَبْ فِي ٱلْأَرْقَادِ ١٠ ٱلْفِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ ١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١١ فَصَبْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْبِرْصَادِ ١١ فَأَمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْبِرْصَادِ ١١ فَأَمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ وَلَا مُرَبِّي أَكْوَمُونَ ٱلْيَتِيمَ ١١ وَلَا فَا الْبَعْلَاهُ وَلَيْمِيمَ ١١ وَلَا مَا ٱبْتَلَاهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ١١ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِي ١٨ كَلَّا بَلْ لَا تُكْومُونَ ٱلْيَتِيمَ ١١ وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا فَا لَا تُعْومُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاكَ أَكُلًا لَلَّا لَا لَا تُعْمِونَ الْيَتِيمَ ١١ وَلَا مَا وَتَأْمُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلثِّرَاكَ أَكُلًا لَلَّا لَا لَا تَعْمُونَ عَلَى طَعَامٍ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاكَ أَكُلًا لَلَا لَا اللَّهُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاكَ أَكُلُا لَلَّا لَلَا اللَّوْلَالَ أَكُلُونَ ٱلثَّرَاكَ أَكُلُا لَلَا اللْهُونَ اللَّوَاتَ أَلَالَاكُونَ الْفَالِقُولَ وَالْفُولُ وَيَعْمُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاكَ أَكُلُا لَلَا اللَّهُ وَلَا لَلَا لَا الْمُونَ الْمُعَلِّمُ لَلْهُ اللْلَالُونَ الْمُؤْمِنَ الْفُولُ وَيُعْمُونَ اللْهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهِ اللْهُ لَا لَا اللَّهُ اللْهُ اللْفَالِقُ اللْفَلَالُونَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُونَ الْفُولُ وَلَوْلُ وَلَا لَقُولُ الْمُؤْمُ لَلَا اللْهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِقُولُ اللَّهُ اللْهُ الْعُولُ الْمُؤْمِلُونَ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ الْفُولُولُ اللْف



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَفْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ا وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اللّهِ مُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ه أَيُعْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ١ يَغُولُ اللّهُ عَلَيْهِ أَحَدُ ١ يَغُولُ اللّهُ عَيْنَيْنِ أَفْلَكُتُ مَالًا لُبَدًا ١ أَيْعُسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ٨ أَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ١ وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱثْتَعَمَ ٱلْعَقَبَقَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١ وَمَا أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْفَبَةٍ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْفَبَةٍ ١١ وَتَوَاصَوْا فَرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ١١ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصُوا بِٱلْمَرْحَمَةِ ١١ أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَةِ ١١ وَٱلّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْمَرْحَمَةِ ١١ أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَةِ ١١ وَٱلّذِينَ كَفَرُوا بِآلْمَرْحَمَةِ ١١ عَلَيْهِمْ نَازُ مُؤْصَدَةً



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلشَّهْشِ وَهُ حَاهَا ٢ وَٱلْقَمَمِ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلًّاهَا ٣ وَٱللَّيْلِ

إِذَا يَفْهَاهَا ه وَّالسَّبَآء وَمَا بَنَاهَا ٩ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طُحَاهَا ٧ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْمَ مَنْ رَصَّاهَا ١٠ وَتَدْ خَابَ سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَ مَنْ رَصَّاهَا ١٠ وَتَدْ خَابَ مَنْ دَصَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ ثَبُونُ بِطَغْوَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاتَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١١ فَكَذَّبُوهُ نَعَقَرُوهَا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهًا ١٥ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهًا

الله الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحِيمِ

محیة رهی احدی عشرة آیة

عسره الله الرحمي المسره الم

ا وَٱلنَّعَى ٢ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى م وللْآخِرَةُ

الأعلى ١١ وَلَسَوْفَ يَرْضَى

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَآثِلًا فَأَغْنَى ، فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فلا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا ٱلسَّآثِلَ فَلا تَنْهَرْ ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ نَشْرَجُ لَكَ صَدْرَكَ ٢ وَرَضَعْنَا عَنْكَ وِرْزَكَ ٣ آلَّذِى أَنْقَصَ طَهْرَكَ ٩ وَرَفَعْنَا لَكَ فِ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٩ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٩ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٧ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْضَبْ ٨ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالتِّينِ وَالزَّيْمُونِ ٢ وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۽ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْرِيمٍ • ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَهْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ، أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكُمِ ٱلْخَاكِبِينَ ، أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكُمِ ٱلْخَاكِبِينَ



مُكَيِّةٌ وهي تسع عَشَرُة آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكُ الَّذِى خَلَقَ الْخَنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْأَكْرَمُ مَ اللَّهِ عَلَمْ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْكَلَّ إِنَّ الْأَكْرَمُ مَ اللَّهِ عَلَمْ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْكَلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى لَا أَنْ أَنْ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى لَا أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الرَّجْعَى اللَّهُ أَرَأَيْتَ الْفَيْ وَلِي يَنْهَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَي



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٣ رَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْمًا مِنْ كُلِّ مِنْ أَلْفِ مِنْ أَلْفِ مَنْ أَلْفِ مَنْ كُلِّ مِنْ أَلْفِ مَنْ أَلْفِ مَنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مَنْ أَلْمِ مَ سَلامٌ هِى حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْجَبْرِ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ٣ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٣ وَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ مَا لَهَا ٣ يَوْمَثِهِ يُصْدُرُ مَا لَهَا ٣ يَوْمَثِهِ يُصْدُرُ مَا لَهَا ٣ يَوْمَثِهِ يَصْدُرُ اللَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ٧ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَرًّا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَرًّا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْعَادِيَاتِ صَبْعًا ٢ فَٱلْمُورِيَاتِ تَدْحًا ٣ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْعًا ٤ فَأَثَرْنَ بِعِ نَقْعًا ٥ فَوَسَطْنَ بِعِ جَمْعًا ١ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّعِ لَكَنُودٌ ٧ وَإِنَّهُ عَلَى بِعِ نَقْعًا ٥ فَوَسَطْنَ بِعِ جَمْعًا ١ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّعِ لَكَنُودٌ ٧ وَإِنَّهُ عَلَى فَلِكَ لَشَهِيدٌ ٨ وَإِنَّهُ لِحُبِ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ١ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِمَ مَا فِي ٱلْقُدُورِ ١١ إِنَّ زَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِيدٍ فَنَهِيلٍ
 ٱلْقُبُورِ ١٠ وَصُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ١١ إِنَّ زَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِيدٍ فَنَهِيلٍ

ود سورة القارعة علامة عليه القارعة عليه القارعة القار

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ
 كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ٩ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٩ وَأَمَّا مَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ هَارِيَةٌ ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةً ٨ نَارٌ حَامِيَةً

مرز التعاقر ال

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُمُ ٣ حَتَّى زُرْثُمُ ٱلْمَقَامِرَ ٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ لَتَرَوُنَ ٱلْجِيمَ ١ ثُمُّ لَنُسْأَلُنَ يَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ لَا لَيَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ



مكية وهى ثلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْعَصْرِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 رَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

# 

مكِّيَّة وهي خبس آيات بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَمَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَعْجَابِ ٱلْفِيلِ اللَّهِ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ
 ٣ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ع تَرْمِيهِمْ بِجِبَارَةٍ مِنْ مِجْيلٍ ه فَجَعَلَهُمْ
 كَعَصْفٍ مَأْكُولِ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ٢ إِيلَانِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءَ وَٱلصَّيْفِ ٣ مَلْيَعْبُكُوا رَبُّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِى أَطْعَبَهُمْ مِنْ جُوعٍ ٩ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْبٍ



ا أَرَأَيْتَ آلَذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّيٰنِ ٣ فَكُلِكَ آلَذِي يَكُمُ الْيَتِيمَ ٣ وَلا يَحْسُ عَلَى طَعَامِ آلْمِسْكِينِ ٣ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٥ ٱلَّذِينَ أَمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُونَ

٣ ٱلَّذِينَ أَمُّ يُرَآؤُنَ
 ٧ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ ُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُمُ



مَـكَـيَـة وهـى سـت آيـات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ٣ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ وَلِا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ وَلِا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ وَلِا أَنْتُمْ وَلِي وَيِنِ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا جَآء نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْخُ ٢ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ٣ فَسَيْخٍ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا



مَكِينَةَ وَهِي خَبِسَ آياتَ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبْتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ رَتَبُ ٣ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ٣ سَيَصْلَى
 قَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ وَٱمْرَأْتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٥ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ



مصّية وتيل مدنية وهي اربع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ آحَدٌ ٣ أَللَّهُ ٱلصَّبَدُ ٣ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ عُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ آحَدٌ
 ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ آحَدٌ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ٢ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ ٣ وَمِنْ شَرِ غَاسِقِ إِذَا
 وَقَبَ عَ وَمِنْ شَرِّ ٱلنَّقَاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



مكية وقيل مدنية وهي ست آيات بشم آليَّة آلرَّحِيم

ا فَلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ٢ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَةِ ٱلنَّاسِ ع مِنْ شَرِّ ٱلْوَسُواسِ، الْخَنَّاسِ ٥ آلَذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٥ آلَذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

ę۳

## فهرسة الاجزآء

| محيفة                         | ححيفة                                              |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| الجزء السادس عشر ١٠٠٠٠٠ ه     | الجزء الثاني                                       |  |  |  |  |
| الجزء السابع عشر ١٩٩٠٠٠٠٠٠    | الجزء الثالث المجزء                                |  |  |  |  |
| الجزء الثامن عشر ١٧٧ ١٧٧      | الجزء الرابع ۳۰                                    |  |  |  |  |
| الجزء التاسع عشم ١٨٨٠٠٠٠٠     | الجزء الخامس                                       |  |  |  |  |
| الجزء العشرون ١٩٩٠٠٠٠٠٠       | الجزء السادسه                                      |  |  |  |  |
| الجزء الحادى والعشرون ٢١٠٠٠٠  | الجزء السابع                                       |  |  |  |  |
| الجزء الثاني والعشرون ٢٣٢٠٠٠٠ | الجزء الثامن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |  |  |  |
| الجزء الثالث والعشرون ٢٣٣     | الجزء التاسع ١٠٠٠٠٠٠٠                              |  |  |  |  |
| الجزء الرابع والعشرون ٢٠٠٠. ه | الجزء العاشم                                       |  |  |  |  |
| الجزء الخامس والعشرون ٢٠٠٠ ه  |                                                    |  |  |  |  |
| الجزء السادس والعشرون ٢٩٧     | الجزء الثاني عشر ١١٢٠٠٠٠٠                          |  |  |  |  |
| الجزء السابع والعشرون ٢٧٩     |                                                    |  |  |  |  |
| الجزء الثامن والعشرون ٢٩٢     | الجزء الرابع عشر ۱۳۳۰ ۱۳۳۰                         |  |  |  |  |
| الجزء التاسع والعشرون ٣٠٠     | الجزء الخامس عشر ١٠٠٠٠٠٠                           |  |  |  |  |
| الجزء الثلثون ١٩٠٠            |                                                    |  |  |  |  |

### فهرسة السور

| حعيفة       | اسبآء السور    |                                     |
|-------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>1</b> *A | م سورة النسآء  | ١ سورة فاتحة الكتاب وقيل أمّ الكتاب |
| ٠٠٠ سه      |                | ولها اسبآء اخر ١٠٠٠٠٠               |
|             |                | ٢ سورة البقرة ٢                     |
| ٠٠٠ الا     | ٧ سورة الاعراف | ٣ سورة آل عمران ٢٠٠٠٠٠٠ ٣           |

| السور محيفة                                       | اسمآء    | عيفة            | ور حع                    | اسهآء الس |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|-----------|
| رة سُبًا ه ۲۲                                     |          | 49              | الْاَنفال                |           |
| رة الملآئكة وقيل الفاطر . ٢٢٩                     |          |                 | التوبة وقيل البرآءة ولها | - ,       |
| رة يس ۲۳۲ ٠٠٠ ٢٣٢                                 |          | 9 <del>1°</del> | اسهآء اخر                |           |
| رة الصافات ٠٠٠ ه٢٣٠                               | ۳۷ سو    | 1+10            | بو <b>ن</b> س            | ۱۰ سورة ا |
| رة ص ۲۳۰۹ م                                       | ۳۸ سو    | 111             | هو <i>د</i>              | ۱۱ سورة   |
| رة الزمر ۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                    | ۳۹ سو    | 119             | يوسف                     | ۱۲ سورة   |
| رة المؤمن وقيل الغافي ٢٣٨٠٠                       | -        | 114             | الرعد                    |           |
| ة فصلت وقيل المجدة. ١٥٣٠ وق                       | ا۴ سور   | 14.             | ابرهیم                   |           |
| رة الشورى وقيل حم عسق ٢٥٩                         |          | lhh             | الجِمْر ،                |           |
| رة الزخرف ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |          | 144             | النحل النحل              | ,         |
| رة الدخان ۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |          | 166             | لاسرى وقيل بنى اسرآئل    |           |
| رة الجاثية ه                                      |          | 100             | الكهف                    |           |
| رة الاحقاف                                        | -        | lov             | مريم                     |           |
| رة محمد وقيل القتال ٢٧٠                           |          | 141             | طع                       | 1         |
| رة الفتح ٢٧٣٠٠٠٠٠٠                                | ۴۸ سو    | 199             | الانبيآء                 | -         |
| رة الجرات ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |          | 144             | الج الج                  |           |
| رة تى                                             |          | ivv             | المؤمنين                 | 1         |
| الذاريات ٢٧٩ ٠٠٠٠٠٠                               |          | tat             | النور                    | -         |
| ر <b>8 الطور ۲۸۰</b>                              | -        | tav             | الفرقان                  | - 1       |
| رة النجم ٢٨٢                                      |          | 191             | الشعرآء                  |           |
| رة القمر                                          |          | 19v             | النهل                    |           |
| رة الرحمن ٢٨٠٠٠٠٠٠ ١٨١                            |          | <b>**</b>       | القصص                    | -         |
| ق الواقعة                                         |          | f•v             | العنكبوت                 |           |
|                                                   |          | 717             | الروم                    |           |
| رة الحجادلة ٢٩٢<br>رة الحشر ·                     | هم سو    |                 |                          |           |
| رة المتعنق ٢٩٩                                    | ا ٥٠ سرا | w. (            | الجحدة وقيل الجرز وقيل   | ורן שפני  |
| رة الصف ٢٩٨٠٠٠٠٠                                  | ا ۱۹ سر  | 1 1A<br>P14     | الاحراب                  | 2         |
|                                                   | ···      | '''             | ادحرب                    | ٠٠ حرر-   |
|                                                   |          |                 |                          |           |

| ححيفة                                             | سور           | الساء ال   | ححيفة          | ננ                   | آء الس | لسد            |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|--------|----------------|
| m44                                               | الغاشية       |            | <b>199</b> .   | آجُبعة ،             | سورة   | 44             |
| mrv                                               |               | •          | Ψ•• .          | المنافقين            |        |                |
| ۳۲۸ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | البلد         | ۹۰ سورة    | ۳٠١ .          | التغابي              | سورة   | 46             |
| ۳۲۸ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | الشبس         | ا ۹ سورة   | ۳•۲ .          | الطلاق               | سورة   | 40             |
| ٠٠٠٠                                              | الليل         | ۹۲ سورة    | ۳۰۳ .          | التحريم              | سورة   | 44             |
| ۳۲۹                                               | الخصي         | ۹۳ سورة    |                | الملك وقيل الواقية   | سورة   | 4v             |
| وقيل الشرج ٣٣٠                                    | الم نشرج ,    | مه سورة    | ۳۰۵ .          | /                    |        |                |
| الزيتون ۳۳۰                                       | التين وتيل    | ه4 سورة    | ۳.4 .          | القلم وقيل النون     | سورة   | 44             |
| mmi                                               |               |            | ۳•۸ .          | الحاقّة              | سورة   | 44             |
| <b>hhi</b>                                        | القدر         | ۹۷ سورة    | ئل ۳۰۹         | المعارج وقيل سأل سآة | سورة   | ٧•             |
| لم یکن ۳۳۳                                        | البينة وقيل   | ا ۹۸ سورة  | ۳i•     .      | ررح                  | سورة   | vi             |
| الزلزال ۳۳۲                                       | الزلزلة وقيل  | ا 99 سورة  | ۳II .          | الجن ٠               | سورة   | vt             |
| mmm                                               | العَادُيات .  | ۱۰۰ سورة   | mim .          | المتزمّل             | سورة   | ٧٣             |
| <del>                                      </del> | القارعة       | ا۱۰ سورة   | ۳۱ <b>۰</b> .  | المدتشر              | سورة   | ٧۴             |
| <del>                                      </del> | التكأثر       | ۱۰۲ سورة   | ۳l0 ·          | القيامة              | سورة   | Yô             |
| <b>                                      </b>     | العصر         | ۱۰۳ سورة   | P19 .          | الانسان وقيل الدهر   | سورة   | <b>v</b> 4     |
| <b>"""</b>                                        |               |            | ۳tv .          | المرسلات             | سورة   | ٧V             |
| <del>                                      </del> | الفيلُ        | ه۱۰ سورة   | <b>14</b> .    | النبا                | سورة   | VA             |
| ٠٠٠٠                                              | تریش          | ۱۰۹ سورة   |                | النازعات             | , -    |                |
| ل الدين . ٣٣٥                                     | المُاعون وقيا | ۱۰۷ سورة   | <b>144</b>     | عبس                  | سورة   | ۸•             |
| ٠٠٠                                               |               |            |                | التكويم وقيل كورت .  | , -    |                |
| <del>                                      </del> | الكافريس.     | ا 104 سورة |                | الانفطار             |        |                |
| الفتح ۳۳۹                                         | النصر وقيل    | ۱۱۰ سورة   |                | لمطقفين وقيل التطفية | , -    |                |
| بي لُهب ، ٣٣٩                                     |               |            | mhe .          | الانشقاق             | سورة ا | ۸ <del>۴</del> |
| ل التوحيد ٣٣٧                                     | الاخلاص وقي   | ۱۱۲ سورة   | mro .          | البروج               | سورة   | AO             |
| <del>~~</del> v                                   | الفلق         | ۱۱۳ سورة   | <b>440</b> .   | الطارق               | سورة   | 44             |
| ₩₩ <b>▼</b>                                       | الناس         | ا ۱۱۴ سورة | <b>1</b> 144 . | الاعلى وقيل سبح      | سورة   | AV             |
|                                                   |               |            |                |                      |        |                |

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE.

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hic id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo librum examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signa prelo mutilata restauravi, nec omisi hic ilic orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare. Scripsi igitur ubique قام مائة الفوقاية والمناقبة 
Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL SAXO.



nomine orationem in solemnibus typographiae saecularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huius operis (Corani arabici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae proprii, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giauri" suspectam reddidisse dicuntur."

Paucissima autem sunt, quae praeter mendas quasdam leviores in secunda editione mutanda putavi. Ubique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admittit, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est, nunc scriptum sit et quae sunt reliqua. Accidit fortasse nonnunquam, quantumvis id evitare omni studio enisus sim, ut forma illa hoc tempore saepissime usurpata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si evenit, lectores benevolos ut excusent rogatos volo. Porro literae vocales et puncta diacritica, rarius ipsae literae, multo usu locis non paucis mutilata vel omnino fracta et deleta in prioribus editionibus magna cura, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque haec editio non minore quam prior diligentia elaborata et excusa est, neque tamen vel sic aequi harum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus mendis careant, postulare animum inducent; quod quum in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptis arabicis iisque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter haec quae dixi nihil mutavi; ac vehementer lactatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, eo magis semper studebimus, ut nihil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, eadem qua prior excipiatur benevolentia, laetabimur propterea maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.



e) Raabius qui ab epistolis legationis austriacae ad portam osmanicam est, vir summae cruditionis et humanitatis, consentiente Hammero-Purgstall, qui literarum Constantinopolin de hac re scribendarum curam in se susceperat, verba Hassii confirmavit hoc reddito responso: "Que cela (specimen Corani mei typis expressum) vaut mieux, que toutes les autres (lettres), dont on s'est servi jusqu'ici en Europe."

es) Huius generis sunt numeri ad plagulas designandas et initio versuum positi et quae sunt alia. Attamen cum in animo esset, virorum doctorum Europacorum tantum commodo servire, omnia illa signa etiam in hac nova editione consulto repetita invenies, neque illis nos facile carere poterimus.

#### PRAEFATIO

#### RDITIONIS SECUNDAE.

Non sperabam, fore ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denuo prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacere posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن :1834. accepi, haec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولمسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana ciusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." — Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos reiicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Corannm nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae praeest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laboris parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sed ob antiquitatis honorem adhuc propagatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuli Corani codices iique optimi in numero eorum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam eamque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiserunt.

Atque haec sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum volebam. Quodsi hanc Corani editionem haud plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nec sumtibus pepercit nec operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse scis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misenae Calendis Augustis MDCCCXXXIV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم انّ تفسيم احد سواة بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق اتَّة حقيق به مع ما فنه من المنافي للاعرى التنزية ولا شكّ انّه مبّا رواه طالع Directio sanac mentis ad, سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Musti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imádi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). — Cum hic commentarium usque ad Suratam Sád primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, eamque cum genero suo Ibn-elma'lúl Sultano Soleimán Khán misit. Hic usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. — Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. — Iam fama eius divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter cum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Anwar et-tenzil a Cadhi Beidháwi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, eique haec aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misri in Khabáyá ez-zewáyá dicit." —

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, iudicio saepissime de ea interposito. Itaque hunc inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem corum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praecepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et saepissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae inscriptus, auctor erat in nullo نجوم النارقان. pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad haec praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Maioris etiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et plures adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua iudicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere. editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidháwi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate haud dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imádi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. Titulus ci praescribitur: ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم, Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن: leguntur على مذهب النعبان لشيخ الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن محمد العمادي المتوفي سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضه في شعبان سنة ٩٧٢ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل إلى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . فاشتهر صيته وانتشر نحمه في الاقطار ووقع التلقي بالقبول من المحول والكبار لحسن سبكة ولطف تعبيرة فصار يقال له

assidua et incredibili, quorum Tibi hic specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo praeivit suaeque industriae hic monumentum exstare voluit.

De textu recepto eiusque indole hic perpauca tantum erunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et diiudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur, quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ea est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non eadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuetudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

#### LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subiecta aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus, sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et syriaci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret in animum. Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus pruesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet, dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatia singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii

#### LOAN STACK

Printed in Western Germany

Druck: Anton Hain KG, Meisenheim/Glan

# CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

**BT SURATARUM** 

ADDIDIT

#### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD, REG. SAX. ALB. EQUES THEOLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOCTOR ET ARTT. LIBB, MAGISTER AFRANKI QUONDAM PROFESSOR ACADEMIARUM TURIMENSIS VINDOBONENSIS ET PETROPOLITANAE SOCIUS EPIST. BIBLIOTHECAE CAESAR. PETROPOLITANAE SOCIUS HOMORARIUS SOCIUS TATIS ASIATICAE PARISIENSIS SOCIUS EXTR. SOCIETATIS ASIATICAE LONDIMENSIS ET BOSTOMIENSIS SOCIUS EPIST. SOCIETATIS GERMAM. ORIENTALIS ET SOCIETATIS ANTIQUIT, PATRIAR. SOCIUS ORDIN, SOCIETATIS SORABICAE LIPS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII

TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.

#### LIPSIAE 1883

Republished in 1965 by Gregg Press Limited 1 Westmead Farnborough, Hants., England



21-5





Highladd by Google